#### TABASI

DHARAYI' AL-BAYAN VOL. 2 PART 1

2276. ·105 ·329 V. 2, pt.1

2276.105.329 v.2,pt.1 Tabasi

Dharayi' al-bayan...

| DATE ISSUED | DATE DUE | DATE ISSUED | DATE DUE |
|-------------|----------|-------------|----------|
|             |          |             |          |
|             | 1        |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |
|             |          |             |          |



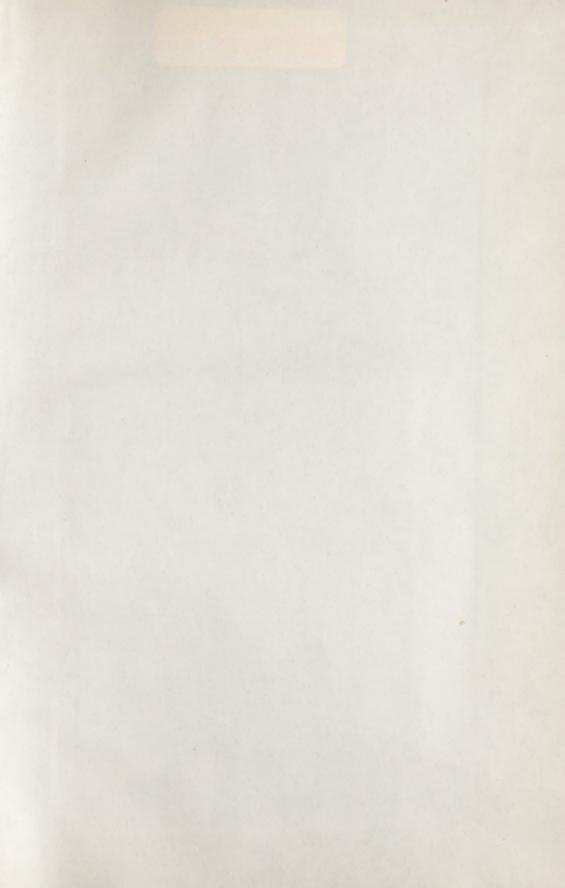

Tabasi, Muhammad Rida

Dharay: al-bayan

( 7 )



متر بط المحفى

(17VV)

#### (RECAP)

2276 . 105 . 329 ...

v.2, pt.1

(الطبعة الاولى)

مطبعة النعمان \_ النجف

## كَايَمُهُ المُولِفُ مِنْ

## بنياسالحالحين

نبدأ بحمد الله ذي العزة و الجلال ، الذي شاء أن يرشد عباده إلى الصلاح بمنهج المقال ، فجعله وسيلة لنزهة الخاطر وترويح البال وطريقاً لموعظة الناس وردهم عن منحرف الأميال في يبداء الظلال إلى سوا، السبيل وإحراز الكال . و بعد : \_ في العام الماضي وفقنا الله تعالى و تقدّ س لاتمام المجلد الأول من كتابنا: ( ذرايع البيان في عوارض اللسان ) فجاء وله الحمد على ما يرام وقد إنتشر في الأقطار الاسلامية عامة فكانت النتيجة أن إنهالت علينا تقاريظ شتى ورسائل كثيرة كل يطلب منا المجلد الثاني، ولكن بالنسبة إلى الظروف القاهرة تأخر طبعه إلى هذا العام وها نحن الآبن نشر ع بطبعه نرجو الله أن يوفقنا لاتمامه إنه ولي التوفيق م

(المؤلف)

( أتحفنا سماحة الحجة آية الله العظمى ( السيدحسين الموسوى الحامى ) أدام الله ظله الظليل بهذا التقريظ ننشره شاكرين لسماحته فضله و نساله تعالى أن يمد فى عمره الشريف إنه سميع مجيب )

# بيتاليالعالعا

اللهم لك الحمد حمد الشاكرين ولك الشكر بحا أوليت وأعطيت إنك ذو الفضل العظيم والصلاة والسلام على سيد خلقه وخاتم أنبيائه المبعوث لكافة خلفه أجمعين وآله سادات الأنام وآيات الأحكام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

و بعد فان موهبة التأليف هي فيض من مواهب الفضل والعطاء يغمر بها جل شأنه بعض عباده و يخص بها زمرة المقربين من العلماء من خلقه ليظهروا مكنون ما أتوا من علم و يبرزوا ما أودع تعالى عندهم من نور الهداية والرشاد ليكونوا أدلا، إلى سبيل الموعظة الحسنة لانقاذ عباده من الهلكة والغواية والسلوك بهم إلى طريق الحق والصلاح و إن كتاب: ( ذرايع البيان في عوارض اللسان )

جمع بين علمي الاجماع والأخلاق وبين التأريخ والآداب فهو حسن التعبير جيد الاسلوب مقبول العبارة كثير الفائدة يعطي القاري، شطراً من الفوائد التأريخية ويكسب المطالع جملة وافرة من الآداب والاخلاق ويري المتتبع شيئاً جميلاً عن هذه الجارحة ( اللسان ) كا قبل في المثل : ( المر، مخبو في طي لسانه لا في طيلسانه ) وكا قبل : ( المر، بأصغريه قلبه و لسانه ) فهو عضو وجارحة ضعيفة ورقيقة و لكنها فوية صلبة عندما ينطلق في ميادين الخطابة والتعبير وفي مجال النطق والكلام وأن جناب حجة الاسلام العلامة العامل الفقيه الشيخ محمدرضا الطبسي دام تأبيده قد أبدع و أجاد في تأليفه فهذا كتابه المبارك يعرب عن غزارة علمه وسعة فضله وحسن اسلوب كتابته كثر الله تعالى من أمثاله العاملين من العلاء وإننا في زمان يجب على كل ذي علم وفضل أن يبث مالديه وما عنده لأجل هداية الناس نحو سبيل الصواب و نسأله تعالى أن يشملنا سعة رحمته و أن يوفقنا وإياه لنكون عنوان قوله تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) والله ولي التوفيق والسداد و منه نستمد العون للجميع م

الحسين الموسوي الحمّـامي في يوم ٩ / ذي الحجة /١٣٧٧ هج

## بسم الله الى حمن الى حيم وله الحمد

#### (( الافة الناحة ))

( مما يعرض اللسان : ( الغناء ) ويكون البحث فيه في جهات تسع ) : \_

#### الجهة الاولى

(في معناه اللغوي ومن حيث الموضوع) ، قد وقع بين الفقها، وأئمة اللغة في الغناء إختلاف كثير ، فعن (المجمع) أن (الغناء ككساء) الصوت المشتمل على النرجيع المطرب ، أو ما يسمى بالعرف (غناه) وإن لم يطرب سواء كان في شعر أو قرآن أو غيرها ، وفي (مفتاح الكرامة) عن جماعة من الفقها، أنه هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، وفي (المفاتيح) أنه المشهور ، وفي (مصباح المنير) طرّب في صوته رجّعه ومدّه ، وفي (القاموس) قال (الغناء ككساه) من الصوت ما طرّب به ، إذ التطريب في الصوت مدّه وتحسينه ، وفي (الجواهر) (الغناء)

بالكسر والمد (ككساء) بالاخلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه والسنة متواترة فيه ، وفي (الحدائق) (الغناء \_ بالمد \_ ككساء) قيل هو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب (إلى قوله) فني جملة من كتب الأصحاب أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب بل ربما قيل انه المشهور ، وفي (شهادات القواعد) و بعض كتب اللغة هو ترجيع الصوت ومده ، وعن (الشافعي) أنه تحسين الصوت وترقيقه ، وعن (النهاية) أن كل من رفع صوتاً و ولاه فصوته عند العرب (غناء) وفي (الايضاح) انه الصوت المطرب ، وعن بعض أنه الصوت .

(قال الطبسي): لا نحتاج إلى إطالة الكلام بعد وضوح الأمر في المعنى اللغوي منه إنما الكلام في موضوعه الذي هو محط النظر وحكمه وهل هو من مقولة الأصوات و كيفياتها وهل بحتاج في تحقق موضوعه إقنرانه بأمر خارج أم لا ؟؟ فنقول: الظاهر كما في ( الجواهر ) إتفاق أهل اللغة والفقها، والعرف والنصوص على انه من مقولة الأصوات و كيفياتها من غير مدخلية أمر آخر فيه وحكمه الحرمة في الجملة بالكتاب والسنة والاجماع ، أما الحرمة فهي من جهة كونه باطلا أو لغوا أو لحوا أو قولا زوراكما سيجي، إن شاء الله .

#### الجهة الثانية

عرفنا أن الغناء محرم في الجملة ( بناء على الحرمة ) فهل للقصد دخل فيه بحيث لو لم يقصد لا يتحقق الموضوع أصلاوهل يؤخذ موضوعه من الشارع أو هو موكول إلى العرف ??. الظاهر أن تحقه يكون بأمرين (١): \_قصد التلهي ولو لم يكن لهواً (٢): \_كونه لهواً في حد نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به التلهي ، وهذا هو المستفاد من كلام شيخنا الامام الأنصاري (عطر الله تربته الشريفة) حيث يقول: (ثم إن اللهو يتحقق بأمرين أحدها قصد التلهي وإن لم يكن لهواً والثاني كونه لهواً في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به التلهي ، ثم أن المرجع في اللهو إلى العرف والحاكم بتحققه هو الوجدان حيث يجد الصوت المذكور مناسباً لبعض آلآت اللهو والرقص ولحضوره ما تستلذه القوى الشهوية من كون المغني جارية أو أمرداً ونحو ذلك ومراتب الوجدان مختلفة في الوضوح والحفا الخ).

وعن السيد الامام الاصفهاني \_ نور الله ضريح الشريف \_ في الوسيلة ج٢ص٥ في ( المكاسب المحرمة ) يقول : \_

الغناء حرام فعله وسماعه والتكسب به و ليس هو مجرد تحسين الصوت بل هو مد الضوت و ترجيعه بكيفية خاصة مطربة يناسب مجالس اللهو ومحافل الاستيناس والطرب و يلائم مع آلآت الملاهي واللعب الح.

#### الجرة الثالث:

قد مرَّت حرمة الغناء والدليل عليها الأدلة الثلاثة (الاجماع) الذي ذكره صاحب (الجواهر) وإدعاه أنه من ضروريات المذهب، وقال صاحب (الحدائق) أنه لا خلاف في تحريمه فيما أعلم والعمدة فيها الآيات المفسرة المشفوعة بالأخبار الصحيحة الصريحة منها قوله في رواية الشحام الثقة الجليل إذ قال: سألت أبا عبد الله «ع»

عن قول الله عز وجل: ( وإجتنبوا قول الزور ( ١ ) ) قال « ع » : الغناء وفيـــه عنه « ع » في قوله عز و جل : ﴿ الذَّو بِن لا يشهدون الزُّور ( ٢ ) ﴾ قال « ع » : الغناء ، وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله «ع» في قول الله عز وجل : ﴿ والذين لا يشهدون الزور ﴾ قال «ع» : هو الغناء ، وعن محمد بن مسلم عر · أبي جعفر « ع » قال سمعته يقول:الغناء مما أوعد الله تعالى عليه النار و تلا هذهالآية: ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنَ يَشْتَرَيُ لَهُو الْحَدَيْثُ لَيَضَّـلَ عَنَ سَبَيْلُ اللَّهُ بَغِيرَ عَلَمُ ويتخذها هزواً او لئك لهم عذاب مهين ( ٣ ) ﴾ وعن عمران بن محمد عن أبي عبد الله « ع » قال : سمعته يقول الغناء مماقال الله عز وجل: ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مِنَ يُشْتَرِي لَمُو الحَّدِيثُ لِيضُلُّ عن سبيل الله ... ﴾ وعن إبن أبي عمير الثقة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله «ع» في قول الله تعالى : ﴿ وَاجْتُنْبُوا قُولُ الزُّورُ ﴾ قال « ع » : الغناء وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله «ع» عن قول الله عز وجل : ﴿ فَاجْتَنْبُوا الرَّجْسُ مِنَ الأوثَّانَ واجتنبوا قولالزور ﴾ قال «ع». الغناء وعنالوشاء قال : سمعت أبا الحسنالرضا «ع» يسأل عن الغناء فقال « ع » : هو قول الله عز وجل : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِن يَشْتَرِي لَمُو الحديث ليضلُّ عن سبيل الله ﴾ ، وعن يونس الثقة قال سألت الخراساني «ع» عن الغناء قلت له أن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء ? فقال «ع»: كذب الزنديق ما هكذا قلت له ، سألني عن الغناء فقلت له أن رجلا أتى أبا جعفر « ع » فسأله عن الغناء فقال « ع» : مافلان إذا معز الله بين الحق والباطل فأبن بكون الغناء ? فقال : مع الباطل ، فقال « ع » قدحكت ، و يذكر ( الحيري ) في ( قرب الإسناد)

<sup>(</sup>١) سورة المج آية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان آية ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة القان آية ٦.

رواية عن الريان بن الصلت وعن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله عر ﴿ \_ الغناء قلت : إنهم يزعمون أن رسول الله « ص » رخص في أن يقال : ( جئنا كم جئنا كم حيونانحييكم) فقال «ع»: كذبوا إن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءُ والارض ومابينها لاعبين \* لوأردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إناكنا فاعلين \* بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون (١) ﴾ (ثم قال): وبل لفلان مما يصف الرجل لم يحضر المجلس، وفي ( العيون ) بأسانيده ع. . الامام الرضا «ع » عن آبائه عن على «ع » قال : سمعت رسول الله ﴿ ص ﴾ يقول : إني أخاف عليكم إستخفافًا بالدين وقطيعة الرحم وأن تتخذوا القرآن مزامير وتقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين ، وفي رواية ( المجالس ) عن عبد الله ابن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم في حديث قال : دخلت على أبي عبد الله «ع» فقال: \_ إجتنبوا الغناء ، إجتنبوا الغناء ، إجتنبوا قول الزور ( فما زال يقول ) : إجتنبوا الغناء، إجتنبوا ... ، وفي رواية عبد الله بن سنان المروية في ( الكافي ) عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص): ﴿ إِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِأَلْحَالَ الْعُرْبِ وأصواتها وإياكم ولحون أهلالفسق وأهل الكبائر فانهسيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم ، قلوبهم مغلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم ) وفي رواية ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبدالله وأبي الحسن الرضا (ع) في قول الله : ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضَّل عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزواً او لئك لهم عذاب مهين ﴾ قالوا : منه الغناء ، وعن علي ابن ابراهيم في تفسيره عن هشام عن الامام الصادق (ع) في قوله تعالى : ﴿فَاجِتَنَّبُوا الرجس من الأو ثان ، وإجتنبوا قول الزور ﴾ قال : الرجس من الأو ثان (الشطرنج)

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء آية ١٦ و ١٧ و ١٨.

وقول الزور (الغناه) ، وفيه عن أبيه عن مسعدة عن عبدالله بن عباس عن رسول الله (ص) في حديث قال : من أشراط الساعة إضاعة الصلاة وإتباع الشهوات والميل إلى الأهواه . . . فعندها يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه من امير . . . ويتغنون بالقرآن . . . او لئك يدعون في ملكوت السماوات الأرجاس الأنجاس .

هذه عدة روايات أكثرها بل كلها صحاح بين ظاهرة ومصرحة في الحرمة من غير تقييد بشيء من التفصيل الذي مال إليه بعض الأعلام ويؤيدها الأخبار الآتية الاخرى الدالة على حرمة السماع والاستماع وحرمة ثمن الكلب والجارية المغنية في عرض واحد وأن حرمة الغناء مثل باقي الحرمات الذاتية والكبائر وإن حرمته ليست بسبب إقترانه بأم خارجي .

#### الجهة الرابعة

( فيما دلت من الروايات والأخبار على حرمة الاستماع ) . منها قوله (ع) على ما رواه في ( الكافي ) عن سعد بن زياد قال : كنت عند أبي عبدالله (ع) فقال له رجل : بأبي أنت وأبي إني أدخل الكنيف ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضر بن بالعود فريما أطلت الجلوس إستماعاً مني لهن ، فقال (ع) : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما آنيته وإنما هو سماع أسمعه باذني ، فقال أبو عبد الله «ع» أنت أما سمعت الله يقول : ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل او لئك كان عنه مسؤولا ؟ (١) ﴾ فقال : بلى والله كاني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من مجمي ولا عربي لاجرم

<sup>(</sup>١) سورة الاسرى آية ٣٦.

إنني لا أعود إن شاء الله تعالى وإني لاستغفر الله تعالى ، فقال « ع » : قم فاغتسل فصل مابدا لك فانك بريز كنت مقيماً على أمر عظيم ، ماكان أسوأ حالك لو مت على ذلك ، احمد الله واسألهالتو بةمن كل ما يكره ، فانه لا يكره إلا كل قبيح والقبيح دعه لأهله فان لكل أهلا ، وعن عنبسه عن الامام الصادق « ع » قال: إسماع الغناء واللهو ينبت النفاق كماينبت الماء الزرع ، وعن محمد بن على بن يقطين عن أبي جعفر «ع» قال: من أصغى الى متكلم فقدعبده فان كان الناطق يرويءن الله عز وجل فقد عبد الله تعالى وإن كان الناطق بروي عن الشيطان فقدعبد الشيطان، وروى في (التهذيب) عن الحسن ابن على بن الوشا. الثقة قال: سئل أبو الحسن الرضا (ع) عن شراء المغنية ؟ فقال (ع): قد تكون للرجل جارية تلهيه وما تمنها إلا ثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار ، وعن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ? فقال (ع): شراؤهن و بيعهن حرام وتعليمهن وإسماعهن نفاق، وفي رواية إبراهيم ابن أبني البلاد قال: أوصى إسحق بن عمار عند وفاته بجوار مغنيات أن يبعن ويحمل تمنهن إلى أبني الحسن (ع) قال ابراهيم : فبعت الجواري بثلاثمأة الف درهم وحملت النمن إليه (ع) فقلت له : إن مولى لك يقال له ( اسحق بن عمار ) أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل ثمنهن إليك وقد فعلت و بعتهن وهذا الثمن ثلاثمأة الف درهم، فقال (ع): لا حاجة لي فيه إن هذا سحت و تعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت .

(قال الطبسي): \_ وظاهر هذه الا خبار بل صراحتها حرمة الاستماع فلو كان جائزاً كما مال اليه بعض لما رد (ع) ثمن الجواري ولا قال له: (لا حاجة لي فيه وانه سحت و تعليمهن كفر) إذن فمن مجموع الا خبار الواردة يستفاد أن الغناء محر مطلقاً بلا إستثناء شيء ، وعليه مقتضى الأصل الحرمة إلا ما خرج بالدليل.

#### الجربة الخامسة

( فيما استدل به على الجواز ) وهي عدة روايات : منها ما في رواية أبى بصير ( وهو يحيي بن القسم ) بقرينة رواية علي عنه قال قلت لأبي جعفر (ع): إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جائني الشيطان فقال (ع): إنما ترائني بهذا أهلك والناس ? فقال يا أبا محمد اقرأ قراءة بين القرأءتين تسمع أهلك ورجع بالقرآت صوتك فان الله تعالى يحب الصوت الحسن ، يرجع به ترجيعاً . وفي رواية أبي بصير وهو الراوي الثقة الجليل بقرينة عبد الله بن مسكان عن الامام الصادق (ع) قال: قال النبي ( ص ) إن م أجمل الجمال الـشعر الحسن المرأة ، ونعم النعمة الصوت الحسن ، وعن عبد الله بن سنان قال : قال النَّبي ( ص ) : لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن ، و به ـ ذا الاسناد عن الامام الصادق (ع) قال: قال رسول الله ( ص ) : لم تعط امتى (كذا ) أقل من ثلاث: الجمال ، والصوت الحسن ، والحفظ، وبهذا الاسناد عنه (ع) قال الله تعالى أوحى الى موسى بن عمران : ﴿ إِذَا وَقَفَتَ بِينَ يَدِي فَقَفَمُوقَفَ الذَّلِيلِ الفَقيرِ وإِذَا قَرَأَتَ التَّوْرَاهُ فَاسْمَعْنَيْهَا بصوت حزين ) وعن علي بن الميثمي عن رجل عن الامام الصادق (ع): قال: ما بعث الله نبيًا إلا حسن الصوت ، وعن علي بن عقبة عن رجل عنه « ع » قال : كان علي ابن الحسين (ع) أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان السقاؤون يمرون فيقفون ببابه يستمعون قراءته ، وكان أبو جعفر (ع) أحسن الناس صوتًا ، وعن علي بن محمد

النوفلي عن أبي الحسن (ع) قال: ذكرت الصوت عنده، فقال إن علي بن الحسين (ع) كان يقر أ القرآن فربما من به المار فصعق من حسن صوقه . . . الخ، وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغناه هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ?! قال (ع): لا بأس مالم يعص به ، وعن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن كسب المغنية ت فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس الخ. وعن أبي بصير عن الصادق (ع) قال: المغنية التي تزف العرايس لا بأس بكسبها . وعنه عن أبي عبد الله (ع) انه قال: أجر المغنية التي تزف العرايس ليس به بأس ليست التي يدخل عليها الرجال ، وراوي القصة قال التي تزف العرايس ليس به بأس ليست التي يدخل عليها الرجال ، وراوي القصة قال سألت سيدي علي بن الحسين (ع) عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناه وأما الغناه فمحظور .

(قال الطبسي): \_ هذا غاية ما استدل به القائل بالجواز، وفيه مالا يخنى فان تلك الروايات الدالة على جواز قراءة القرآن بالصوت الحسن لا دلالة لها بل ولا إشعار فيها على أن يقرأ القرآن بطريق التغني فليس مجرد تحسين الصوت وترجيعه غناء حتى يقال هذا دال على جواز التغني بالقرآن ولو قرء بالتحزن نظراً الى قوله (ص): (إذا قرأتم القرآن فابكوا وإن لم تبكوا فتباكوا فانه نزل على حزن) وأما حديث على ابن جعفر وأبي بصير ورواية الجارية فهذه لاتقاوم الأخبار الصحاح المصرحة بالتحريم ولا تبلغ قوة المعارضة وعلى الفرض يؤخذ بما وافق القرآن وأما ما خالف القرآن فيضرب به عرض الجدار أو مجمل على التقية فانها موافقة لمذهب العامة ، نعم بقي قوله (ص) المشهور : (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) فنرى انه أولا من حيث السند محل نظر وعلى فرض سلامته تكون حاله حال بقية الأحاديث فلا يمكن القول السند محل نظر وعلى فرض سلامته تكون حاله حال بقية الأحاديث فلا يمكن القول

بالجواز والتخطي عن تلك الأخبار والصواب ما قلناه من أن الأصل يقتضي حرمة الغناء إلا إذا أقام دليل على خروج فرد منه .

#### الجهة السادسة

(فيما قيل بخروجها عن تحت الأصل) في عدة موارد (منها): في العرايس لا مطلقاً بل بشرط عدم دخول الرجال عليهن كما هو المصرح به في رواية أبي بصير وقد أفتى به المشهور وتكون الروايتان مخصصتين العمومات (ومنها): (الحداء) وهو سوق الابل بالغناء لها قال في (الحدائق) ولم نقف في الأخبار له على دليل (ومنها): الراثي لأبي الشهداء (الحسين بن علي -ع) قال العلامة السبزواري في (الكفاية): وهو غير بعيد، قال في (الحدائق): بل بعيد غاية البعد وهو جيد على مذهبه في المسألة وبالجلة لم يقم دليل على إستثناء شيء لاطلاق الأخبار المتقدسة سوى التي تزف العرايس وعليها اقتصر في المنتهى في الاستثناء ولم يستند على سواها والله العالم، وقال الشيخ الامام (المرتضى - ره) بعد النظر الى أدلة المجوزين: (وبالجملة فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن محتاج الى إظهار) وما أبعد هذا وما سيجيء من فخر الدين من عدم تجويز الغناء بالأعراس لأن

#### الجرة السابعة

لا فرق في استعال الغناء في الامور العبادية من القرآن والأدعية والمراثي السيدنا ( ألحسين - ع ) من شعر أو نثر بل يتضاعف عقابه وغيرها . ولذلك يقول الامام ( الشيخ المرتضى - ره ) : لا فرق بين استعال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل فقراءة القرآن والدعاء والراثي بصوت يرجع فيه على سبيل اللهو لا إشكال في حرمتها ولا في تضاعف عقابها لكونها معصية في مقام الطاعة وإستخفافا بالمدعو والمراثي ، وقال سيدنا الامام ( الإصفهاني - ره ) : ولا فرق بين استعاله في كلام حق عن قراءة أو دعاء أو مرثية وغيرها من شعر أو نثر بل يتضاعف عقابه لو إستعمله فيما يطاع به الله تعالى كقراءة القرآن ونحوها ، نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الاعراس وليس بعيد وان كان الا حوط الترك ، ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .

#### الجهة الثامنة

عرفنا الآن وتحقق لدينًا أن الغناء محرّ م كباقي المحرّ مات الاخرى أمثال (المزمار والأوتار والنفخ في القصب) فان هذه كلها داخلة في المعاصي المحبيرة ولا محتاج القول بالحرمة إلى اقترانه بمحرم خارجي كما عليه (المحدث الكاشاني - ره) - ١٦ --

حيث يقول في كتابه ( الوافي ): ( والذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة إختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الاجر والتعليم والاسماع والبيع والشراء كاما مما كان على نحو المتعارف في زمن الخلفاء من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالباطل و لعبتهن بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما دون ما سوى ذلك من أنواعه كما يشعر به قوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال ( الى قوله ) وعلى هذا فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الملك الجبار وذكر العبادات وألرغبات في الخيرات والزهد في الفانيات كما اشير إليه في حديث الفقيــه بقوله ذكرتك الجنة وذلك لائن ذلك كله ذكر الله وربما تقشعر منه الجلود ﴿ الَّذِينَ يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ﴾ و بالجملة لا يخفي على أهل الحجج بعد سماع هذه الأخبار تميز حقالغناء عن باطله و إن أكثر ما يتغني به الصوفية(١) في محافلها من قبيل الباطل ... الخ ) . ويذهب صاحب ( الكفاية ) العلامة السيزواري (أعلى الله درجته) بقوله : فان بعد ما ورد من الأخبار من الطرفين جوازاً ومنعاً الجمع بين الأخبار بتخصيص تلك الأخبار الواردة للمانعة بما عدا القرآن وبحمل الأخبار الدالة على الذم في التغني بالفرآن بأن يقرأ على سبيل اللهو كقراءة الفسقة مستشهداً برواية عبد الله بن سنان ( المتقدمة )حيث يأمره (ص) قراءة القرآن بلحون العرب والنهي عن القراءة بلحون الفساق والكبائر ، أو يقال بحمل الأخبار المانعة على ماكان شائعاً ومتعارفاً في السابق من التغني على سبيل اللهو من الاماء والجواري في مجالس الخور والفسق والفجور واللعب والتكلم بمسا يسخط الله وإسماعهن الرجال وإستشهدوا برواية علي بن جعفر (المتقدمة ) من قوله: ليست بالتي يدخل عليها الرجال مؤيداً لهذا الحمل قال: إن فيه إشعاراً بأن منشأ المنع في

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢١ من هذا الكتاب.

(١) ذهب سيدنا الامام (الاصفهاني ـ ره) الى أن المذياع (الراديو) من آ لات اللهو -ديثأجاب عن بعض الا سئلة التي سئل بها : ﴿ وَلَا يَحُوزُ بِيعُهَا وَشُرَاتُهَا ولا الحضورفبجالس الانسمن المقاهى ونحوها فنعم يجوز إستماع الأخبار التجارية والآذان والقرآن والخطب وأمثالها ولكن من الخارج) ،وأما الشيخ الفقيه المغفور له الشيخ محمد رضا آل ياسين ( ره ) فانه يقول : لا بحوز التكسب بالآت اللمو والأغاني والقار كالعود والمزمار والنرد والشطرنج والصندوق الحاكى ونحو ذلك من الالآت التي اعدت لتلك الامور المحرمة وتمحضت لها والصندوق الحاكى وإن كان في مبدأ أمره وإختراعه غبر مختص بالأغاني والكمنه قد تجمض أخيراً لحسكانة ألحان أهل الفسوق وصار لا محفظ فيه سوى ذلك ، نعمالظاهر أن آلةالمذياع المسهاة بـ : ( الراديو ) لا تزال مشتركة بين الأغانى وغيرها فلا بأس ببيعها وشرائها وإقنائها إذاكان الغرض من ذلك الانتفاع بهـــا في الامور المحللة كالاستماع الى الخطب أو الآخيار أو الشمر غير الملحن تلحمناً غنائماً أو ما أشبه ذلك من الامور المباحة ؛ أما شراؤها أو اقتناؤها للغايات المحرمـة فضلا عن إستماع الاغانى منهـا فهو من أعظم المحرمات والموبقات بل يحرم الجلوس فى المجالس المو بوءة بأصوات الغناء والملاهي وإن لم يقصد الاستماع إليها لأنهـا من مجالس أهل الفسوق والعصيان التي بجب إجتنابها وإنكارها والابتعاد عنها على ساءر المكلفين أعاذنا الله منها وسائر إخواننا المؤمنين( قلت ) : ما أفاده الشيخ المرحوم ( قده ) لا يبعدالمسير إليه فانه من حيث هو هو ايس موضوعاً للنغني والناهي به. فهو قابل لاستعال كليمها نعم شراؤه للغايات المحرمـة حرام بلاإشكال وأما لغيرها خصوصاً لاستماع المقالات المفيدة والخطبوالقرآنوالادعية والانباء التجارية فلابأس بها (فتأمل) هذا بالنسبة الى المستمعوأما الملقى فالقاء الخطب ونشر الامور الدينية لينتفع بها مزعلي وجه الارضمن المسلمين وغيرهم إتماماً للحجة عليهم وتنبيهاً للغافلين وارشاداً للجاهلين لاما نع منه (ليهلك من هلك عن بينة وبحي من حي عن بينة ) (ولئلا يقولوا يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولا منذراً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) .

من الأخبار المنع عن الغناء إشعاراً بكونه لهواً وباطلا وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة المهيجة للأشواق إلى العالم الأعلى محل تأمل ، على أن التعارض واقع بين أخبار الغناء ، والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة الفرآن والأدعية والأذكار مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها للأصل النسبة بين الموضوعين عموم من وجه ، فاذاً لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والإقتران بالملاهي ونحوها ، ثم إن ثبت إجماع في غيره وإلا بي حكمه على الإياحة وطريق الاحتياط واضح .

(قال الطبسي): يظهر الجواب عنه ما قدمناه عن المحدث الكاشاني (ره) فراجع ولا نحتاج إلى الإعادة وأما قوله: (إن ثبت إجماع في غيره الخ) المحالف في المسألة هو (ره) والحدث الكاشاني ولا يضر ذلك بتحقق الإجماع.

#### الجرة التاسعة

أشرنا سالفاً إلى عدم الفرق بين حرمة الغناء وإستعاله بحق كقراءة القرآن والأدعية والخطب أو بباطل كالغناء بالمعني الذي قدمناه في أي جهة حصل يشمله الحكم نثراً كان أو شعراً، وفي الأمور العبادية مثل قراءة القرآن والأدعية يتضاعف العقاب فيها لكونها معصية في مقام الطاعة وإستخفافاً بالعبادة وهذا المقام من مزال الأقدام على ما أفاده الشيخ الامام إنه من أوضح تسويلات الشيطان، ان الرجل المتستر قد تدعوه نفسه لأجل التفرج والتنزه التلذذ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكمة

والمراثي ونحوها فيتغني بها أو يحضر عند من ينعل ذلك وربما يعد مجلساً لأجل إحضار أصحاب الالمحان ويسميه مجلس المراثي فيحصل بذلك مالا محصل من ضرب الأوتار من النشاط والإنساط وربما يبكي في خلال ذلك لا جل الهموم الذكورة، في قلبه الغائبة عن خاطره من فقد ما يستحضره القوى الشهوية ويتخيل انه يبكي في المرثية وفاز بالمرتبة العالية وقد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية، فلا ملجأ إلا إلى الله من شر الشيطان والنفس الغاوية (إنتهى كلامه رفع مقامه).

### « فصل نی »



明 かか

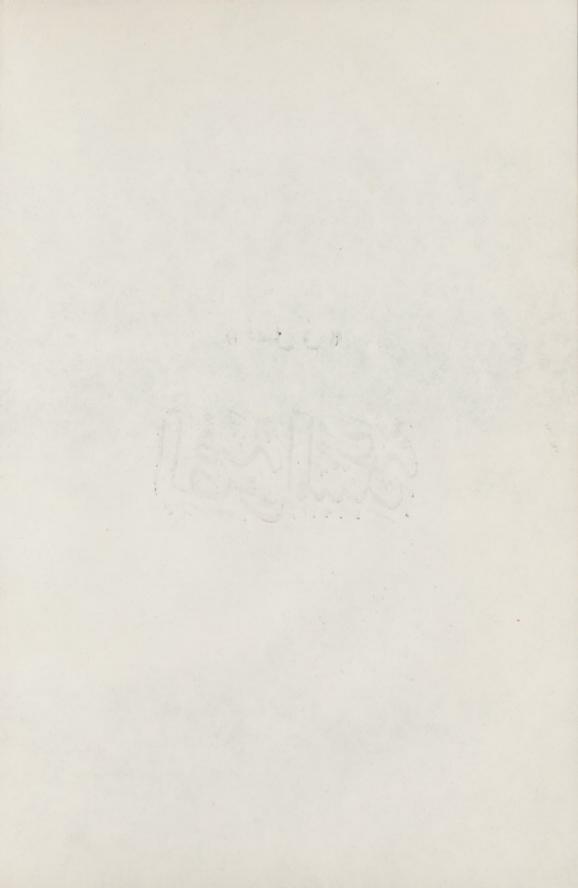

مما لا شك فيه ولا شبهة تعتربه أن الله جلّ وعز خلق الجن والإنس العبادة وعرفانه ، فأرسل أنبياه ورسل وأمرهم بالتبليغ وإرشاد الناس إليه ، فجمع أنبيائه ورسله كانوا يدعون إلى أمر واحد على إختلاف الكيفية في الدعوة بما يقتضيه العصر، قال عز من قائل : ﴿ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ... ﴾ فبعضهم يذهب في تفسير (ليعبدون) أي (ليعرفون) لأن الله تعالى لم يؤكل عبادته إلى الناس وعقولهم بل جعل لهم طريقاً خاصاً وهذا الطريق هو الانبياه والمرسلون وأوصياؤهم المعصومون عليهم سلام الله ومن يحذو حذوهم ، فمن سلك ذلك الطريق نجا ومن نخلف عنه غوى وهلك ، كابليس اللعين لما امربالسجود لآدم (ع) عصى ربهوقال: (يارب إعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل (١)) فطرده تعالى بقوله : ﴿ لا حاجة لي إلى عبادتك ، إنما أريد أن

(۱) فی (البحار) ج۷ ص ۲۸ وفی (تفدیر) الشیخ الجلیل علی بن ابراهیم ابن هاشم القمی استاذ أهل الحدیث ، عن الامام الصادق (ع) فی قوله تعالی حکایة عن البیس لما أمره بالسجود لآدم وأبی و إمتنع قال الله عز وجل: (ما منعك ألا تسجد إذ أمر تك؟ قال: أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین) قال الامام الصادق (ع) أول من قاس إبایس و إستكبرو الاستكبار هو أول معصیة تصی الله بها. قال و قال إبلیس: (یارب اعفنی من السجود لآدم و أنا أعبدك عبادة لم یعبد کها ملك مقرب و لا نبی مرسل) قال الله تبارك و تعالی: (لا حاجة لی الی عبادتك إنما اریدأن اعبد من حیث اربد لامن حیث ترید) فأبی أن یسجد ، فقال الله تبارك و تعالی: (اخر ج منها فانك رجیم ...) فالمستفاد من هـــــذا الخبر أن الاحـــكام والعبادات امور توظیفیـــة توقیفیة منوطة بارادة الحالق تعالی كامر ، بحسب ما براه من المصلحة فعلا و تركا ، توقیفیة منوطة بارادة الحالق تعالی كامر ، بحسب ما براه من المصلحة فعلا و تركا ، كا و كیفا ، زماناً و مكاناً ، فأیدی المخلوق لا تنالها أبدا ، فالله تعالی إذا أراد شیئا بنقد ما أراد فی الفلم الا علی و منه الی الله ح و منه الی إسرافیل و منه الی أمین الوحی جبرائیل فهو یوصله الی الرسول الكریم ، ص) فالنی یعلم و صیه علی بن أبی طالب (ع) حبرائیل فهو یوصله الی الرسول الكریم ، ص) فالنی یعلم و صیه علی بن أبی طالب (ع) حبرائیل فهو یوصله الی الرسول الكریم ، ص) فالنی یعلم و صیه علی بن أبی طالب (ع) -

اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد ) فالعبادة أم توقيني لا يجوز لا حدالتخطي عنه لقوله تعالى : ﴿ ... لَكُنَ البُّرُ مَنَ إِنْتِي وَاتَّوَا البِّيوتُ مِنَ أَبُوا بِهَا ... ﴾ فإن المراد بـ: (الابواب) حججه ورسله كما في بعض الأخبار: ( بني الاسلام على خمس ( أو \_ على الخس ) على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، ولم نودي بشيء مثلما نودي بالولاية ، فلو أن رجلا قام ليله وصام دهره وتصدق بجميع ماله ولم يكن بدلالة ولي الله لا كبه الله على منخريه في النار ( أو : ماكان له على الله حق من ثواب) ) فعلمنا من هذا أن طريق الوصول إلى الله تعالى وعرفانه هم الانبياء والمرسلون وأوصياؤهم ، فهذا طريق مستقيم ومنهيج قويم ، لامع ساطع ، ثابت بالبكتابوالسنة وموافق للحديث النبوي ( ص ) المتواتر بين الفريقين : ﴿ إِنِّي تَارَكُ فَيَكُمُ الثَّقَلَينَ كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضاوا بعدي أبداً ﴾ وهذا هو الذي ثبت لنا أما غيره فلم يعلم ثبوته وعدم ثبوتغيره يكني في عدم مشروعيته ، فالعاقل لايترك معاوم الحجية ويأخذ بدونه، فالعبادة إذا كانت من طريقها المذكورة فهي للرحم. جل وتقدس وإلا كانت العبادة للشيطان ، كأخذ العبادة والا ذكار والا وراد عن : ( المراشد\_ و \_ الدراويش ) فان هذه من الامور المخترعة منهم وهي بدعة وضلالة ـ ومنه الى ابنه الامام الحسن (ع) وهكذا الأثمة واحداً بمد آخرالى آخرهم الامـام ( محمد المهدى ـ ع ) ومن ثم الى نوامه الأربعة الخاصة ومنهم الى نوابه العام المجتهدين الجامعين للشرائط فهم يبثون الأحكام في الخلق دون تصرف من عندهم ، انظر كتاب ﴿ العَمَّاءُدُ ﴾ لشيخنا الصدوق في كيفيــة نزول الوحي يقول : إعتقادنا في ذلك أن بين عينى إسرافيل لوحا فاذا أراد اللهءز وجل أن يتكلم بالوحى ضرب اللوح جبين إسرافيل فينظر فيه فيقرأ ما فيهفيلقيه الى ميكاثيل ويلقيه ميكاثيل الى جبراثيل ويلقيه جبرائيل الى الانبياء إلخ، قال عزمن قائل : ﴿ وَمَا مَنْ شَيِّءُ إِلَّا عَنْدُنَا خَرَائِنُهُ وَمَا نَنْزُلُهُ إِلَّا بقدر معلوم).

لقيام الدليل على بطلانها.

( فان قيل ) : إن ما ذكرت من أن العبادة توقيفية ولابد أن تكون بدلالة ولي الله فهي حق و لكن نقول أن : الثوري والبصري والبغدادي والبسطامي وإبن الأعرابي وأمثالهم من الصوفية والذهبية هم من أوليا، الله وما اخذ عنهم فهو مأخوذ من ولي الله ؟!...

(قلنا): هذا بمعزل عن السراب فان الولي الذي قلنا بلزوم إتباعه هو ما عينه الله تعالى شأنه وجعل له أوصافاً معينة مبينة فلا يحتمل إنطباقها على مثل ما ذكرت أسماءهم وسيأني بيان أحوالكل واحد منهم ،كيف وهم في غمرتهم ساهون وفي سكرتهم يعمهون ،فلا تغتر ولا تغفل وإرجع البصر وتبصر .

( فان قلت ) : كيف وقد ورد عن النبي (ص ) : أن الشريعــة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي ?! ...

(قلنا): على فرض صدور هذا الكلام لا ربط له بهؤلاء القوم لأن المراد بد: (الشريعة أقوالي) ما ذكره من الصلاة والصيام والزكاة والحج والحنس والجهاد ووو ... وأما المراد بقوله: (والطريقة أفعالي) العمل بما قاله فان (من أحب أحداً يعمل بقوله) فهن أحب النبي (ص) لابد وأن يفعل ويعمل بما قاله فان لم يفعل بقوله (ص) كان كاذباً في دعواه، والمراد من: (الحقيقة أحوالي) ماكان عليه (ص) من الأوصاف الحيدة والاخلاق الجيالة والجود والسخاء والرياضات البدنية وتحمل المشقات في مقام الإمتثال من التكاليف مثل الصوم في أيام الصيف أو الجهاد في سبيل الله الذي يخالف النفس وتركه يوافقها فهذا هو المراد من الحديث لو فرض صدقه، وإذا عرفت ماتاو ناه عليك فاستمع لما نملي لك من مبادي هذه الطائفة ومسلكها الضّال، ولماذا سميت هذه الطائفة ب: (الصوفية) ؟ ومن هو هذه الطائفة ومسلكها الضّال، ولماذا سميت هذه الطائفة ب: (الصوفية) ؟ ومن هو

المؤسس لهذا المبدأ الهدام الذي قد أنتنت عدة بقاع من العالم رائحته الكريهة ? ولتعلم كيف يخدعون الجهلاء من الناس لا تباعهم وكيف يفرقون صفوف المسلمين بأكاذيبهم وأغاليطهم ، ولنذكر لك لمحة من شعبذاتهم ومشاغباتهم . .

وهذا الفصل يشتمل على مقدمة وامور:

#### تقديم : -

سبب تسمية هذه الطائفة بـ: (الصوفية) ووجوهها التي قيلت فيها ، المشهور بل الأشهر) أن هذه الكلمة مشتقة من : (الصوف) ، قال الامام الأوحد في (مجمع البحرين) في مادة (صَوَفَ) في الحديث : لا تسجد على الصوف (إلى قوله) وفيه ذكر الصوفية قيل : سموا بذلك لاستعالهم لبس الصوف.

( الثاني ) : انها مشتقة من ( صوفه \_ ك\_ كوفه ) ذكره الكرماني في ( معيار اللغة ) وعليه أبو قبيلة من مضر يقال لهم : ( آل صوفان ) ك ( كوفان ) و ( آل صفوان ) ك ( سكران ) كانوا يخدمون الكعبة ويجيزون الحاج في الجاهلية أي يضيفون بهم من عرفات .

(الثالث): أنها مشتقة من (الصوف) غير ما تقدم من معناها بل بمعنى آخر نقل عن الجنيد البغدادي انه قال: (الصوفي مشتق من: (الصوف) والصوف الاثة أحرف صاد (ص) واو (و) فا، (ف)، الصاد (صبر) والواو (وفاء) والفاء (فقر وغناء)).

(قال الطبسي): \_ ولا دليل له على هـذا الاشتقاق لقائل أن يقول: \_\_\_\_ ٢٤ -\_\_ \_\_\_ ٣ خرايع البيان ٢٤ --

الصاد (صرف الناس والجهلاء عن إتباع الحق) والواو (الويل لهم - ١) والفاء ( الفرار عن التكاليف المأمور بها من عند الله تعالى )، ولا ترجيح أن يكون المراد ما قاله ( جنيد ) . . . .

(الرابع): انهم سمو أنسهم به: (الصوفية) لا نتسابهم إلى الصفة التي كانت في مسجد رسول الله (ص) يسكنها الفقرا، والمهاجر ون وكانت مسقفة مجريد النخل وأهل الصفة كانوا أربعمآءة رجل ماكان لهم مسكن في المدينة ، وقيل في وصفهم إنهم كانوا أضياف الاسلام.

ولا نطيل الكلام عليك فالفرقة التي كانت معروفة بـ : ( الصوفية ) قد تشبهت بهؤلا. الرجال وسمت نفسها بالصوفية وكان وجه الشبه هو إجماعهم في مجالس الذكر وفي ( القاموس ) يذكر نفس المعنى الذي أسلفناه عن ( المعيار ) والظاهر أن الكرماني إستوفى المطلب منه وكيف كان لا يهمنا ذلك .

#### الامر الاول: \_

ذهب الفاضل المتتبع العلامة (الخوئي - ره) (٢) في ( منهاج البراعة ) ج ٦ ص ١٧٦ بقوله نقلا عن المحدث الخبير السيد (الجزائري - ره) الى: (أن التصوف كان مستعملا في فرقة من الحكماء الزائفين عن طريق الحق ثم إستعمل بعدهم

<sup>(</sup>١) يقصد به الجب التي في نار جه:م .

<sup>(</sup> ۲ ) هو العلامة المحدث المتتبع السيد حبيب الله بن محمد هاشم الهاشمي العلوى الموسوى ( ره ) .

في جماعة من الزنادقة من الهنود والبراهمة ثم بعد مجبي، الاسلام إستعمل في جماعة من أهل الحلاف كحسن البصري وسفيان الثوري وأبي هاشم الكوفي وأضرابهم: وقد كانوا في طرف من الحلاف مع الاثمة «ع»: فان هؤلا، المذكورين عارضوا الاثمة «ع» وباحثوهم وأرادوا إطفاء نورهم ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون (الى قوله) وقد إستمر إلى هذه الاعصار وما قاربها) ، ثم يذكر عنه بأن الدواعي لهم على إختراع هذا المسلك أمور:

( فأول الامور ): ( ما تلخيصه ) أن خلفاء بني اميــة و بني العباس إنما أقد.وا على ذلك كي يظهروا عنادهم لآل بيت الرسول « ص » ويصغروا آل الله في أعين الناس.

( و ثانيها ) : سهولة هذا المسلك وصعوبة طريق العلم فان العامي منهم قديجلس في بيت ضيق مظلم أر بعين يوماً وربما يترائى له إخوانه من الجرز والشياطين فاذا خرج صار من روءسائهم ...

( وثالثها ) : ان هذا المسلك تَشرَكَ اصيدالا ولاد وجمعالا موال ونحصيل الجاه والاعتبار . . .

## الامر الثأنى:\_

قيل أن أول من أسس الصوفية ووضع الحجر الاساسي لها هو : ( أ بوها أمر الكوفي ( ١ ) يقول الفاضل ( الخوئمي ـ ره ) في ص ١٧٧ من كتابه نقلا عن كتاب ( ١ ) تأتى ترجمته مفصلا .

( نفحات الأنس ) أن أول من اخترع هذا الإسم ( أبو هاشم الكوفي الشامي ) المعاصر لسفيان الثوري، وعن الفاضل المتقدم (ره) عن الامام المحقق (الأردبيلي ـ ره) في كتابه (حديقة الشيعة) أن أبا هاشم كان يلبس ثيابًا خشنة من الصوف كالرهبان ويقول بالحلول في نفسه كالنصارى في عيسى وكان في الظاهر أموياً وفي الباطن ملحداً دهريًا ، وأن الطائفة التي تنتسب إليه سميت باعتبار لباسه ( صوفية ) سواء لبست الصوف أو لم تلبس و ( بهمشية وأبو هاشمية ) باعتبار كنيته و ( عُمَانيـــة وشريكيه ) لا أن إسمه وإسم أبيه (عثمان بنشريك)، وقال ايضَّافي (حديقة الشيعة) وكان غرض الملعون من وضع مذهب التصوف هدم مذهب الإسلام ، وقد وردعن الأُمَّة الطاهرين «ع» أحاديث في طعنه ولما رأى سفيان الثوري طريقته إستحسنها وأضاف إليها الرؤية والصورة والتشبيه والتجسم ووسع دائرة التصوف فنسبت هذه الفرقة إليه وقالوا: ( ثورية وسفيانية ) ثم نسبت إلى أبي يزيد البسطامي فسميت بـ : ( اليزيدية والبسطا.ية )تم علاحظة قولهم بالحلول والا يُحادسميت ' حلواليه و إتحادية ) ثم بالغ بعضهم في الإنجاد وقال بوحدة الوجود فسميت.( وحدتيَّـه ) ونسبت إلى حسين بن منصور الحلاج فقيل لها ﴿ منصورية وحلاجية ﴾ و بملاحظة غلوهم في المشانخ وزعمهم حلول الحق فيهم قيل لهم ( غالية وغاوية ) ولمكرهم وخديعتهم وتفتينهم للناس قيل لهم ( ذرافية و- دائية ) ولما إخترعوا مذهبًا متضمنًا للرهبانية والنصر انية والكفر والاسلام ساهم الاتمة (ع (مبتدعة) ولكونهم من أهل الرياء سموا ( مرائية ) ولوصفهم التصوف ساهم العلماء ( بالمتصوفه ) و لكثرة صلفهم سموا بـ · ( المتصلفة ) ولهم أسماء اخر ، وأشهر ألفابهم وأسمائهم : ( الصوفية ، المتصوفة ، المتصلفة ، المبتدعة ، الذرافيَّـة ، الغلات ، الخالية ، الحلاحيَّـة ) ( انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه ) .

وفي ج ١ ص ٤٧ من : ( الكامل في التأريخ ) في ترجمة (افريدون) يقول: ( وقيل هو اول من سمي بالصوفي وأول من نظر في علم الطب الخ ) .

وهذا القول ضعيف في الغاية و بعيد للنهاية . فلو كان المراد من الصوفي ماهو المشهور في هذا العصر من القول بالحلول والاتحاد وغيرها لوصل الينا في التواريح المتعبرة مع العلم بانه لا إسم ولا رسم له في ذلك الزمان ، ولم يعلم سير العلم في هذه الدقائق مضافاً الى ذلك انه أجل شأناً من ان يعتقد بهدنه الخرافات ، أجل عكن حمله على معنى آخر أشار اليه بعض الأعلام كالسيد العلامة في ( الروضات ) ص ٢٣٠ في ترجمة ( ابن الحلاج ) ، نقلا عن فاضل المقداد في شرحه على الباب الحادي عشر أنه سئل أمير المؤمنين (ع) عن الصوفي فقال (ع) : [ الصوفي من لبس الصوف على الصفا و جعل الدنيا خلف القفا و سلك طريق المصطفى واستوى عنده الذهب والحجر والفضة والمدر و إلا فالكلب الكوفي خير من الف صوفي ] .

ويؤيد ذلك قول ابن الأثير في حقه: [هو أول من ردّ المظالم وأمر الناس بعبادة الله والا نصاف والا حسان وردّ على الناس ما كان الضحاك غصبه من الأرض وغيرها إلا ما لم يجد له صاحباً فأنه وقفه على المساكين ] وهدده الصفات ممدوحة لا يلتفت اليها إلا من كان مؤمناً بالله ورسوله واليوم الآخر ، فأين هذه وأين قول الصوفية: [من نصب صورة المهير والمرشد عند قول: [اياك نعبد واياك نستعين] والإستخفاف بالعلماء وروء ساء الدين والاستهانة بالصوم والصلاة وقلة المبالات واتباع الشهوات] [أعاذنا الله منه].

والجدير بالذكر أن بعض المعاصرين ذكر هذا القول ولم ينتقد عليه فالقول بان هذه السلسلة كانت من زمن إفريدون مزيف مطرود مردود لا يحتمل صدقه أصلاً.

## الامر الثالث : \_

( فما ورد منالأخبار في ذمهم والقدح فيهم ) فني ( الكافي ) عنرسولالله « ص » : إذا رأيتم أهل البدع فاظهروا البرائة منهم وأكثروا مني سبهم والوقيعة فيهم وباهتوهم كيلا يطمعوا فيالفساد في الايسلام ، وعن مولا نا الرضا « ع » أنه قال: ( من ذكر عنده الصوفية فلم ينكرهم بلسانه أو قلبه فليس منا ومن أنكرهم فكأنما جاهد بين يدي رسول الله « ص » ) ، وروى الشيخ الإمام بهـاء الملة والدين في (كشكوله ) عن النبي « ص » : لا تقوم الساعة حتى مخر ج قوم من امتى إسمهم : (الصوفية) ليسوا مني وإنهم يهود امتي يحلقون للذكر ويرفعون أصواتهم للذكر يظنون أنهم على طريق الأبرار وهم أضل من الكفار وهم أهل النار لهم شهقة كشهقة الحمار ، قولهم قول الأبرار وعملهم عمل الجهال وهم ينازعون العلماء ليس لهم إيمــان وهم معجبون بأعمالهم ليس من عملهم إلا التعب ، وروي عن الا مام الصادق « ع » بعد ما سئل عن قوم يقال لهم الصوفية فقال «ع»: إنهم أعداؤنا فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم وسيكون أفوام يدءون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهمو يلقبون أنفسهم بلقبهم ويولون أقوالهم ، ألا فهن مال إليهم فليس منا وإنا برآء منــه ومن أنكرهم ورّد عليهم كان كمن جاهد الكفار والمنافقين ، وفي رواية ابن حمزةوالسيد المرتضى عن الشيخ المفيد باسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب آنه قال ؛ كنت مع ( الهادي \_ على بن محمد \_ ع ) في مسجد المدينة فأتاه جماعــة من أصحابه منهم

أبو هاشم الجعفري وكان رجلا بليغًا وكانت له منزلة عظيمة عنده ثم دخل المسجد جماعة من الصوفية و جلسوا في جانبه حلقة مستديرة ثم أخذوا بالتهليل ، فقال «ع»: لا تلتفتوا الى هؤلاء الخداعين فانهم خلفاء الشياطين ومخربوا قواعد الدس يتزهدون لراحة الأجسام ويتهجدون لتقييد الأنام ويتجوعون عمراً حتى بذبحوا للاويكاف حمراً لا يهللون إلا لغرور الناس ولا يقللون الغذاء إلا اللالتباس و الاختلاسأورادهم الرقص والتصدية وأذكارهم الترنم والتغنية فلا يتبعهم إلا السفهاء ولا يعتقد بهم إلا الحمقاء فمن ذهب إلى زيارة واحد منه ,حياً أو ميتاً فكأنما ذهب إلى زيارةالشيطان وعبادة الأوثان ومن أعان أحداً منهم فكا نما أعان بزيد ومعاوية وأبا سنيان،فقال رجل من أصحابه وإن كان معترفًا بحقوقه كم القال : فنظر إليه شبه المغضب وقال (ع)؛ دع ذا من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنما ٠ أما تدري إنهم أخس الطوائف الصوفية ، والصوفية كلهم من مخالفينا وطريقتهم مغايرة لطريقتنا وإن هم إلا نصارى ومجوس هذه الامة او لئك الذين يجهدون في إطفاء نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون ، ورواه المحدث الجزائري أيضاً في الأنوار ،ن كتاب ( قرب الاسناد ) مسنداً عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثـله . وفي رواية في مكالمة مولانا الامام العسكري « ع » إنه كام أبا هاشم الجعفري قال « ع » : يا أبا هاشم سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة ، وقلو بهم مظلمة منكمدرة . السنة فيهم بدعة ، والبدعة فيهم سنة ، المؤمن بينهم محقر ، والفاسق بينهم موقر ، امراؤهم جاهلون جائرون، وعلماؤهم الى أبواب الظلمـة سائرون، أعيانهم يسرقون زاد الفقراء، وأصاغرهم يتقدمون على الكبرآء ، كل جاهل عندهم خبير ، وكل محيل عندهم فقير ، لا يتميزون بين المخلصوالمرتاب، ولا يعرفون الصَّأن من الذَّئاب، عاماؤهم شرخلق الله على وجه الأرض، لأنهم يميلون الى الفلسفة والتصوف ، وايم الله إنهم من أهل

العدول والتحرف يبالغون في حب مخالفينا ويضاون شيعتنا وموالينا وإن نالوامنصباً لم يشبعوا من الرشاء وإن خُذُلُوا عبدوا الله على الرياء ألا انهم قطاع طريق المؤمنين والدعاة الى نحلة الملحدين فمن أدركم فليحذرهم وليتق دينه وإعانه، ثم قال: ياأ باهاشم هذا ما حدثني به أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد «ع» وهو من أسرارنا فاكتمه إلا عن أهله ، وجاء في ( البحار ) ج ١٧ ص ٢٧ بعدة طرق عن النبي المختار « ص» في وصاياه لأبي ذر (ره) قال « ص » : يا أبا ذر يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أن لهم الفضل بذلك على غيرهم أو لئك يلعنهم ملائكة السماوات والأرض، وفي ( روضات الجنات ) ( ١ ) نقلا عن (كشكول ) الامام الشيخ البهائي (ره) عن النبي « ص » أنه قال : لا تقوم الساعة على امتي حتى يخرج قوم من امني يلحقون للذكر رؤوسهم ويرفعون أصواتهم بالذكر يظنون انهم على طريق ابراهيم بل هم أضل من الكفار ولهم شهقة كشهقة الحمار وقولهم كقول الفجار وعملهم عمل الجهال وهم ينازعون العلماء ، ليس لهم إيمان وهم معجبون بأعمالهم ، ليس لهم من عملهم إلا التعب ( ٢ ) ، وفي ج ١٧ من ( البحار ) في باب ( الخطب ) عن أمير المؤمنين « ع » : إن أبغض الخلائق الى الله رجلانر جل وكله الله الى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف (٣) بكلام مبدعــة ودعاء ضلالة فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله مضلٌّ لمن اقتدى به في حيوته و بعد وفاته حمال خطايا غيره رهن مخطيئة،وروادفي (الوافي) في باب ( البدعوالرأي

<sup>(</sup>١) للمؤرخ الشهير السيد محمد باقر الاصفهاني .

<sup>(</sup>٢) مر"ت هذه الرواية بتغيير .

 <sup>(</sup>٣) من الشغف، , شغفها حباً , أى حجبها ويحتمل كونه من شعف بالمهملة
 أى غلب حبه على قلبه وأحرقه .

والمقاييس ج١ص٥٤)، وعن المحقق العلامة ملا خليل القزويني اله أشار بالرجل الذي وكله الله الى نفسه ( الصوفيــة ) الذين ألقوا قيود الشرع والشريعة الخ، وفي ( الاحتجاج ) ص ١٧٢ في إحتجاج مولانا الامام ( زين العابدين \_ ع ) على محمد ابن الحنفيه في الامامة عن ثابت البناني الثقة الجليل قال : كنت حاجًا وجماعة عبـاد البصري مثل أيوب السجستاني وصالح المروزي وعتبة الغلام وحبيب الفارسي ومالك ابن دينار فلما دخانا مكة رأينا الماء ضيقاً وقد اشتد بالناس العطش لقلة الغيثففزع الينا أهل مكة والحجاج يسألوننا أن نستسقى لهم فأتينا الكعبة وطفنا بهائم سألنا الله خاضعين متضرّ عين بهـــا فمنعنا الاجابة فبينانحن كذلك إذنحن بفني قد أقبل وقد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه فطاف بالكعبة أشواطاً ثم اقبل علينا فقال : يامالك ابن دينار ويا ثابت البناني ويا أيوب السجستاني ويا صالح المروزي وياعتبة الغلام وياحبيب الفارسي وياسعد وياعمر وياصالح الأعمى ويارابعة وياسعدانة وياجعفر بن سلمان ، فقلنا : لبيك وسعديك يافتي فقال : أما فيكم أحد يحبه الرحمن ?! فقلنا : فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه ، ثم أنى الكعبة فحر ساجداً فسمعته يتمول في سجوده : (سيدي بحبك لي لأسقيتهم الغيث ... ) قال فما استثم كلامــه حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب ، فقلت : يافتي من أين علمت انه يحبك ? قال « ع » : لو لم يحبني لم يستزرني فلما استزارني علمت انه يحبني فسألته بحبه لي فأجابني ثم ولى عني وأنشأ ىقول:

معرفة الرب فذاك الشقي في طاعـة الله و ماذا لقي والعز كل العز للمتقي حش ع ج ٢ ذرايع البيان ﷺ من عرف الرب فلم تغنه ما ضر ً في الطاعة ما ناله ما يصنع العبد بغير التقى فقلت: يا أهل مكة من هذا الفتى ?! ... قالوا : (علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ) عليهم السلام .

(قال الطبسي): زاد الامام (سلامالله عليه) بأسماء من روءساء (الصوفية) في كلامه وبين لهم بأحسن الماوب أنه لم يكن فيهم من يحبه الله ويرضى عنه وإلا لأجابه تعالى كما أجابه «ع»وأعلمهم «ع» أنهم هم الأشقياء الألداء.

وفي (حديقة الشيعة) عن أحمد من محمد بن أبي نصر البزنطي الثقة الجليل قال رجل من أصحابنا الامام الصادق «ع»: قد ظهر في هذا الزمان قوم يقال لهم (الصوفية) فما تقول فيهم ?! ... قال «ع» إنهم أعداؤنا فهن مال اليهم فهو منهم ويحشر معهم وسيكون أقوام يدعون حبنا ويميلون اليهم ويتشبهون بهم ويلقبون بلقبهم الخ. وفي ( الأنوار ) كذلك . ( وفيها ) عن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى في ( قرب الاسناد ) عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار الثقاة الأجلاء عن مولانا الامام العسكري «ع» قال: سئل عن أبي عبد الله «ع» عن حال (أبي هاشم الصوفي الكوفي) ؟؟ فقال (ع): إنه كان فاسد العقيدة جداً وهو الذي إبتدع مذهبًا يقال له ( التصوف ) وجعله مقراً لعقيدته الخبيثة ، وفي رواية اخرى بسند آخر قال (ع): وجعله مقراً لعقيدته الخبيثة لنفسه وأكثر الملاحدة وجنة لعقائدهم الباطلة ، وفي (كشف الغمة ) عن محمد بن طلحة عن سفيان الثوري قال : دخلت على جعفر بن محمد (ع) وعليه جبة خزّ دكناً. وكساء خزّ فجعلتأ نظر اليه متعجباً فقال لي: ياثوري مالك تنظر الينا لعلك تعجب مما ترى ?! فقلت : يابن رسول الله ليس هذا من لباسك ولا لباس آبائك قال (ع): ياثوري كان ذلك زمان اقتار وافتقاروكانوا يعملون على قدر إقتاره وإفتقاره وهذا زمان قد

أسبل كل شيء عزاليه (١) ثم حرّ رون جبته فاذا تحتها جبة صوف بيضا، يقصر الذيل عن الذيل والرّ ون عن الرّون ، وقال : ياثوري لبسنا هذا لله وهذا لـكم وما كان لله أخفيناه وما كان لـكم أبديناه .

#### إحتجاج الامام الصادق على الصوفية

في (تحن العقول) ص ٨٥ يقول : لا دخل سفيان الثوري على أبي عبدا لله (ع) فرأى عليه ثيابًا بيضًا كأنها غرة في البياض فقال له : إن هذا ليس من لباسك ! فقال (ع) له : اسمع مني وع ما أقول لك ، فأنه خير لك عاجلا وآجلا إن كنت أنت مت على السنة والحق ولم تمت على بدعة اخبرك أن رسول الله (ص) كان في زمان مقفر جشب ، فإذا أقبلت الدنيا فأحق أهلها بها أبر ارها لا لمجارها ومؤمنوها لامنافقوها ومسلموها لاكفارها فا أنكرت ياثوري فوالله أبي لمع ما ترى ما أتى علي مذ عقلت صباح ولا مساه ، ولله مالي حق أمرني أن أضعه موضعًا إلا وضعته ، فقال من التقشف فقالوا : إن صاحبنا حصر عن كلامك ولم تحصره حجة ، فقال لهم : هاتوا حججكم ، فقالوا : إن صاحبنا حصر عن كلامك ولم تحصره حجة ، فقال لهم : أحق ما اتبع وعمل به ، فقالوا : يقول الله تبارك و تعالى يخبر عن قوم من أصحاب النبي «ص» : ﴿ و يؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه النبي «ص» : ﴿ و يؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه النبي «ص» : ﴿ و يؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

<sup>(</sup>١) عز اليها أى افواهها وفي (الجمع) في مادة عزل فارسلت السها، عزاليها اى افواهها .

فاو لئك هم المفلحون ﴾ [١] فمدح فعلهم وقال في موضع آخر : ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا ﴾ [ ٢ ] فنحن نكتني بهذا ، فقال الرجل من الجلساه : انا رأيناكم تزهدٌ ون في الأطعمة الطيبة ومع ذلك تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتى تتمتعوا انتم منها فقال ابو عبد الله «ع» : دعوا عنكم مالاينتفع به اخبرونيا بها النفر ألـكم علم بناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه ومتشابهه ، الذي في مثله ضلٌّ من ضلَّ وهلك من هلك من هذه الامة ?? فقالوا : او بعضه فأماكله فلا فقال لهم من هاهنا اتيتم وكذلك احاديث رسول الله « ص » أما ما ذكرتم من اخبار الله ايانا في كتابه عن قوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم فقـــدكان مباحاً جايزاً ولم يكونوا نهوا عنه و ثوابهم منه علىالله وذلكان الله جل وتقدس امر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخًا لفعلهم وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين و نظراً لكي لا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار والوالدان والشيخ الفان والمجوزة الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع فان تصدقت برغيني ولارغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعًا فهن ثم قال رسول الله [ ص ] خمس تمرات او خمس قرص او دنانير او دراهم علكها الانسان وهو يريد أن عضيها فأفضلها ما انفقه الانسان على والديه ، ثم الثانية على نفسه وعياله ، ثم الثالثة على الفرابة و اخوانهالمؤمنين ثم الرابعـــة على جبرانه الفقراء ثم الخامسة في سبيل الله ، وهو اخسها اجراً وقال النبي [ص] الانصاري حيث اعتق عند موته خمسة او ستة من الرقيق و لم يكن يملك غيرهم وله اولاد صغار (لو اعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنوه مع المسلمين يترك صبيته صغاراً يتكففون الناس) ، ثم قال حدثني ابي ان النبي [ص] قال : إبدأ بمن تعول

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الدهر آية ٨

الأدنى فالأدنى ، ثم هـذا ما نطق به الكتاب رداً لقواكم ونهياً عه مفروض من الله العزيز الحكيم : ﴿ قَالَ الذِّينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْن ذلك قواما ﴾ أفلا ترون أن الله تبارك و تعالى عيرما أراكم تدعون الناس اليه من الآثرة على انفسهم وسمىمن فعلما تدعوناليه مسرفًا في غيرآية من كتابالله يقول :﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُ المسرفين) فنهاهم عن الاسراف ونهاهم عن التقتير لكن أمر بين أمرين لا يعطي جميع ما عنده تم يدعو الله أن يرزقه فلايستجيبله للحديث الذي جاء عن النبي (ص) إن أصنافاً من امتى لايستجاب لهم دعاؤهم رجل يدعو الله على و الديه ، ورجل يدعو ألى غريم ذهب له بمال ولم يشهد عليه ورجل يدعوعلى امرأته وقد جعل الله تخلية سبيلها بيده، ورجل يقعد فيالبيتو يقول يارب ارزقني ولايخر جيطلب الرزق فيقول الله جل وعز : عبدي أولم أجعل لك السبيل إلى الطلب والضرب في الأرض بجو ارح صحيحة فتكون قد اعذرت فمابيني وبينك فيالطلب لاتباع أمري ولكي لاتكون كلاعلى أهلك فان شئت رزقتك و إن شئت قـــترت عليك و أنت معذور عندي ، ورجل رزقه الله مالا كثيراً فأنفقه ثم أقبل يدعو يارب ارزقني فيقول الله : ألم ارزقك رزقًا واسعًا ? فهلا إقتصدت فيه كما أمرتك ? ولم تسرف وقد نهاك ? ورجل يدعو الله في قطيعة رحم ثم علم الله جلُّ اسمه نبيه كيف ينفق وذلك انه كان عنده اوقية من ذهب فبكره أن يبيت عندهشي. (١) وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل واغتم هو حيث لم يكن عنـــده ما يعطيه وكان رحيماً رقيقاً فأدب الله نبيه بأمره إياه فقال : ﴿ وَلا تَجْعُلُ يُدَاءُمُعُلُولَةُ الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ﴾ يقول إن الناس قد يسألونك ولا يعذرونك فاذا أعطيت جميع ما عندك كنت قد خسرت من المال فهذه أحاديث رسول الله (ص) يصدقها الكتاب والكتاب يصدقه أهله من المؤمنين ،

<sup>(</sup>١) تصدق وأصبح ليس عنده شيء (خ ل).

وقال أبو بكر عند موته أوص بالخس والخس كثير فان الله قد رضي بالخس فأوصى بالخمس وقد جعل الله له الثلث عند موته ولو علم أن الثلث خير له لأوصى به ، ثم من قد علمتم بعده في فضله و زهده سلمان و أبو ذر فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتى يحضره عطاؤه من قابل فقيل له : يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا وإنك لا تدري لعلك تموت اليوم أو غداً فكان جوابه أن قال : مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء أو ما علمتم ياجهاة أن النفس قد ةلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فاذا هي احرزت معيشتها إطمأنت ، وأما ابو ذر [ رضي الله عنه ] فكانت له نويقات وشويهات محلبها ويذبح منها إذا اشتهى اهله اللحم . أو نزل به ضيف أو رأى بأهل الماء الذين هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشاة على قدر مايذهب عنهم بقرم اللحم فيقسمه بيهنم ويأخذ هو كنصيب واحد منهم لا يفضل عليهم ومن أزهـــد من هؤلاء ، وقِد قال فيهم رسول الله ( ص ) ما قال و لم يبلغ من امها ان صاراً لا يملكان شيئًا البتة كمانأمرون الناس بالقاء امتعتهم وشيئهم ويؤثرون به على انفسهم وعيالاتهم . واعلموا أيها النفر اني سمعت أبي بروي عن آبائه ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( ص ) قال يوماً : ما عجبت من شيء كعجبي من المؤمن أنه إن قرض جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خيراً له وإن ملك ما بين مشارق الأرض ومغار بهاكان خيراً له فكل ما يصنع الله به فهوخير له فليت شعري هل بحيق بكم ماقد شرحت لكم منذ اليوم أمأز يدكم، أما علمتم أن الله عز وجل قد فرضعلى المؤمنين في أول الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه عنهم ومن ولاهم بومئذ دبره فقد تبوء مقعده من النار ثم حولهم من حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل الرجلين من المشركين تخفيفًا من الله عنالمؤمنين فنسخ لرجلان العشرة ، وأخبروني

ايضًا عن القضاة أجور منهم حيث يفرض على الرجل منكم نفقة إمرأته ? إذ قال : أنا زاهد واله لا شي. لي ، فان قلتم جور ظلتم اهل الاسلام و إن قلتم بل عدل خصمتم انفسكم وحيث تريدون صدقهمن تصدق على المساكين عند الموت بأكثر من الثلث، اخبروني لو كان الناس كلهم كا تريدون زهاداً لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الأيمان والنذور والصدقات من فرض الزكوة من الابلوالغنم والبقر وغير ذلك من الذهب والفضة والنخل والزبيب وساير ما قد وجبت فيــــه الزكوة إذاكان الأمر على ما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شيئًا من عرض الدنيا إلا قدمه وإن كان به خصاصة فبئس ما ذهبتم اليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله وسنة نبيه واحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل أوردكم إياها بجهالتكم وترككم النظرفي غريبالقرآن منالتفسير بالناسخ منالمنسوخ والمحكم والمتشابه والأمر والنهي، واخبروني أين أنتم من سلمان بن داود [ع] حيث سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله ذلك وكان يقول الحق ويعمل به ثم لم نجد الله عاب ذلك عليه ولا احداً من المؤمنين وداود قبله في ملكه وشدة سلطانه ثم يوسف النبي حيث قال : لملك مصر ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) فكان من أمره الذي كان اختار مملكة الملك وما حولها الى اليمن فكانوا يمارون الطعام من عنده لحجاعة اصابتهم وكان يقول الحق ويعمل به فلم نجد احداً عاب ذلك عليه ، ثم ذو القرنين عبد أحب الله فأحبه ، طوى له الأسباب وملكه مشارق الأرض ومغاربها وكان يتمول بالحق ويعمل به ثم لم نجــد أحداً عاب ذلك عليه ، فتأدبوا أيها النفر بآداب الله المؤمنين وافتصروا على أمرالله ونهيه ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به وردوا العلم الى اهله توجروا وتعذروا عند الله وكونوا في طلب علم النامخ من الفرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه وما أحل الله فيه مما حرَّم فانه أقرب لـكم من الله

وأبعد لكم من الجهل ودعو الجهالة لأهلها فان أهل الجهل كثير وأهل العلم قليل وقد قال الله : ﴿ وَفُوقَ كُلُ ذِي عَلَم عَلَيْمٍ ﴾ .

وفي ( الانوار النعانية ) : أن الصوفية لما دخلوا على الامام الصادق ( ع ) : وسفيان الثوري لابس الصوف الخشن والامام (ع): لابس الثياب الرقاق ، فقال له سنيان : إن جدك أمير المؤمنين (ع)كان يلبس ما خشن من الثياب فلم لاتقتدي به ١٤ فقال (ع): إن أمير المؤمنين على بن أبي طالب [ع] كان في زمان الضيق ولم تسع الدنيا على المسلمين كاتساعها في هذا الوقت ونحن قوم اذا وسع الله عليناوسعنا على أنفسنا واذا ضيق الله علينا ضيقنا على أنفسنا وإن الله تعالى آنما خلق الدنيــا وما فيها من الملاذ للمؤمن لا للكافر لأنه لا قدر له عنده ولو كان على [ ع ] في هذا العصر لما وسعه إلاأن يسلك مثلها سلك أهله لئلا يقال انه مراء ولئلا يشتهر بثيابه ومأكله مع ان أمير المؤمنين [ع] كان والياً لا ينبغي لوالي المسلمين أن يكون في المعاش كو أحد من فقراء المسلمين وقدقيل له يا أمير المؤمنين إنك تبيت جائعاً ولك الملك؟! فقال [ع] أخاف ان اشبع وواحد في الممامة يبيت جائعًا وحنى يسهل النقر على أهله اذا نظروا الى الوالي مع ما هو عليه وأما أنا فاست بوالي والملك قد غصب منا فلو كنت والياً لافتديت به ، ثم قال لسفيان الثوري : ادن مني فدني منه فمد يده الى تحت ثياب سفيان فاخر ج ثوبًا حربراً كان سفيان لا بسه نحت ثياب الصوف لرفاهية بدنه والثياب الصوف فوقه لخدع الناس، ثم أخذ يد سفيان فقال أنظر ياسفيان ما تحت ثيابي هذه الرقاق فنظر فاذا هو لا بس ثوبًا خشنًا ، فقال [ع]: ياسفيان هذا تواضعًا لله تعالى وهذه الثياب الرقاق إظهار لنعمة لله تعالى .

(قال الطبسي): هذه عدة روايات واحتجاجات شريفة وردت عن النبي (ص) وأوصيائه في حقهذه الطائفة، فانظركيف ضلوا وأضلوا طريق الحق وكيف ابتعدوا عنهوكيف لا يصغون الى أو لياء النعم، انظر مانقله المؤرخ الشهير والناقد البصير والحدث الفقيه والثقة الأمين [ ابن الخزاز (١) ] في كتابه [كفاية الاثر ] ص٨، في النصوص على الأئمة الإثني عشر ، في باب ما جاء عن رسول الله [ ص ] عن أبي الفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني عن أبي مزاحم موسى بن عبد الله بن يحيى بن خاقان المقري ببغداد عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي عن محمد بن حمادي بن ماهان الدباغ أ بوجعفر عن عيسى بن ابر اهيم عن الحرث بن نبهان عن عيسى بن يقطين عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الاسفع عن جابر بن عبد الله الا نصاري قال · دخل جندل بن جنادة اليهودي من خبير على رسول الله (ص) فقال : ﴿ يَا مُحْمَدُ اخْبِرُنِي عَمَا لَيْسَ لِلَّهُ وَعَمَا لَيْسَ عَنْدُ اللَّهُ وَعَمَا لَا يُعْلَمُهُ اللَّهُ ؟! ﴾ فقال رسول الله ﴿ص﴾: أما ماليس لله فليس لله شريك، وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد ، وأما مالا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود : ﴿ عزير ابن الله ﴾ والله لا يعلم أن له ولداً ،فقال جندل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقاً ، ثم قال : يارسول الله إني رأيت البارحة في النوم ﴿ موسى بن عمران ﴾ فقال لي: ياجندل أسلم على يد محمد واستمسك بالأوصياء من بعـــده فقد أسلمت ورزقني الله ذلك فأخبرني بالأوصيا، بعدك لا تمسك بهم ، فقال ﴿ ص ﴾ : ياجندل ا وصيائى من بعدي بعـــدد نقباء بني اسرائيل ، فقال : يارسول الله إنهم كانوا اثنى عشر هكذا وجدناهم في التوراة قال ( ص ) : نعم الأثمة بعدي اثنى عشر، فقال : يارسول الله كابهم في زمن واحد ?! قال : لا ، خلف بعد خلف فانك ار . تدرك منهم إلا ثلاثة ، قال : فسمهم لي يارسول الله ، قال ﴿ ص ﴾ نعم إنك تدرك سيد الأوصيا. ووارث الأنبيا. وأبا الائمة على بن أبي طالب ﴿ع ﴾ بعدي ثم

<sup>(</sup>١) هو على بن محمد بن على الخزاز لرازى (ره).

ابنه الحسن ثم ابنه الحسين فاستمسك بهم من بعدي ولايغرُّ نك جهل الجاهلين فاذا كانت وقت ولادة إبنه علي بن الحسين سيد العابدين يقضي الله عليك ويكون آخر زادك من الدنيا شربة من لبن ، فقال : يارسول الله هكذا وصيت في ( التوراة ) : ( إليا إليا بقطوا شبراً وشبيراً ) فلم أعرف أساميهم فكم بعد الحسين من الأوصياء وما أساميهم ?! فقال ( ص ) : تسعة من صلب الحسين ( ع ) و ( المهدي ) منهم فاذا إنقضت مدة الحسين (ع) قام بالأمر بعده على إبنه يلقب بزين العابدين (ع) فاذا انقضت مدة علي قام بالأمر بعده محمد إبنه يدعى بالباقر (ع) فاذا إنقضت مدة محمد قام بالامر بعده جعفر و يدعى بالصادق ( ع ) فاذا إنقضت مدة جعفر قام بالأمر بعده موسى ويدعى بالكاظم (ع) تم إذا إنتهت مدة موسى قام بالأمر بعده إبنه على ويدعى بالرضا (ع) فاذا إنقضت مدة علي قام بالأمر إبنه محمد ويدعى بالزكي (ع) فاذا إنقضت مدة محمد قام بالأمر بعده علي إبنه ويدعى بالنفي (ع) فاذا إنقضتمدة على قام بالأمر من بعدد الحسن إبنه يدعى بالأمين (ع) ثم يغيب عنهم إمامهم ، قال : يارسول الله هوالحسن يغيب عنهم ?! قال : لا و لكن إبنه ( الحجة ) ، قال : يارسول الله فما إسمه ?! قال ( ص ) : لا يسمى حتى يظهره الله ، قال جندل : يارسول الله قد وجدنا ذكرهم في ( التوراة ) وقد بشرنا ( موسى بن عمران ) بك وبالأوصيا، بعدك من ذريتك ، ثم تلا رسول الله ( ص ) : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما إستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدلنه ممن بعد خوفهم أمناً يعبدونني لايشركون بي شيئًا ... (١) ﴾ فقال جندل : يارسول الله فما خوفهم ?! قال ( ص ) : ياجندل في زمن كل واحد منهم من يعتريه ويؤذيه فاذا عجل الله خرو ج ( قائمنا ) ﴿ عَلاُّ

<sup>(</sup>١) سورة النور آية : ٥٥ .

الأرض قسطاً وعدلاكما ملئت ظلماً وجوراً (١) ﴾، ثم قال (ص): طوبى الصابرين في غيبته ، طوبى المقيمين على محجته ، او لئك وصفهم الله في كتابه بقوله: ﴿ والذين يؤمنون بالغيب ... (٢) ﴾ وقال: ﴿ او لئك حزب الله ألا إن 'حزب الله هم المفلحون (٣) ﴾.

لقد بين ( ص ) لجندل طريق الحق والصواب واعلمه أن خلفاءه اثنا عشر نقيباً ، وذكر له إسم كل فرد منهم حسب الترتيب ولم يذكر غيرهم ، وأوصل سلسلة الحلافة من الامام ( على -ع ) الى الامام ( محمد المهدي -ع ) وكان ( ص) مأموراً بالنص عليهم من قبله تعالى شأنه ، أنظر الى الصحيفة السماوية التي نزات عليه ( ٤ ) .

#### (بیامه)

بعث النبي ( ص ) بالرسالة إلى الماس كافة وقد مضى من عمره المبارك أربعون سنة ، وكانت مدة رسالته ثلاث وعشرين سنة ، وفي خلال تلك المدة ملا صيته الخافقين ، فبعثت ( ص ) كانت في عصر الأدب والفصاحة والبلاغة ، فدعى الناس الى الله تعالى و توحيده و أتاهم بالفرآن الكريم ، وفتح باب الدعوة لهم بمصراعيه قائلا: ( إني رسول الله إليكم جميعاً فانبعوني وهذا كتابي فيه ( تبيان كل شي ، ) إنما

(١) أوردنا هذا الحديث في جزئى الا ول و ثانى من كتابنا : (الشيعة والرجعة) بطرق شتى فراجع .

( ٧ ) سورة البقرة آية : ٣ .

(٣) سورة المجادلة آية: ٢٢

( ٤ ) راجع كتابنا : ( الفول الفصيح في اصول الدين الصحيح ) تجدها .

الله إله واحد ، وأنه لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) فصدقه بعض وكذبه آخرون فحدًى من كذبه بقوله: ( فاتوا بسورةمن مثله .. )فكلما تعاضدوا وحاولوا ( على أن يأتوا بسورة من مثله ) لم يتيسر لهم باتيان آية واحدة .

فني هذه المدة كانت مهمته بيان الآيات والأحكام و توجيه الناس الى التربية الصحيحة فتربى بتربيته ثلة قليلة كه (على بن أبي طالب - ع و (سلمان الفارسي) الذي قبل في حقه (إنه علم علم الأولين والآخرين) و (أبي ذرالغفاري) و (المقداد ابن الأسود الكندي) وأفضلهم أولهم وهو الذي قال فيه (ص): (أنا مدينة العلم وعلى بابها) فهؤلاء الأبرار من صفوة أصحابه وحواريه (١) وهؤلاء هم الذين نشروا في الخلق المعارف الإلهاية وأضاؤا الطريق بنور العلم (سلام الله عليهم أجمعين).

فحواري رسول الله (ص) الذين لم ينقضوا عهده هم ثلاثة : (سلمان ، أبو ذر ، المقداد ) كما عن (الكشي ) في ( رجاله ) عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن علي بن سلمان بن داود الرازي عن علي بن أسباط برن سالم قال قال

<sup>(</sup>۱) الحواريون هم صفوة أصحاب الانبياء الذين خلصوا وأخلصوا في التصديق بهم ونصرتهم، وقيل : سعوا حواريين لانهم كانوا قصارين يحررون الثياب أى يقصرونها وينقونها من الأوساخ ويبيضونها من الحور وهو البياض الخالص ؛ وعن بعض الأعلام إنهم لم يكونوا قصارين على الحقيقة وإنما اطلق الاسم عليهم رمزا الى أنهم كانوا ينقون نفوسر الحلائق من الاوساخ الذميمة والكدورات ويرقونها الى عالم النور من عالم الظلمات، وعن الإمام الرضا (ع) وقد سئل : (لم سمى الحواريون بالحواريين ؟) قال (ع) (أما عند الناس فانهم سموا الحواريين لانهم كانوا يقصرون الثياب من الوسخ بالفسل وأما عندنا في نهم كانوا مخلصين في أنفسهم ومخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب (مجمع البحرين)

أبو الحسن موسى بن جعفر (ع): إذا كان يوم القيامة نادى مناد: (أير َ حواري محمد بن عبد الله ( ص ) الذين لم ينقضوا عهده ومضوأ عليه ١٩٣٠...) فيقوم ( سلمان والمقداد وأبو ذر ) قال : ثم ينادي مناد : ( أين حواري ( على بر · أبي طالب \_ ع ) وصي محمد بن عبد الله رسول الله ??... ) فيقوم : ( عمرو بن الحمق الخزاعي ومحمد بن أبي بكر وميثم بن يحيى الممَّار ( مولى بني أسد ) وأويس القرني ) قال : ثم ينادي مناد ( أين حوارى الحسن بن علي ( ع ) إبن فاطمة بنت محمد بن عبد اللهرسول الله ??... ) فيقوم : ( سفيان بن أبني ليلي الهمداني وحذيفة ابن اسيدة الغفاري ) قال : ثم يناديمناد : (أين حواري الحسين بن على (ع) جمير الم فيقوم كل من استشهد معه ولم يتخلف عنه ، قال : ثم ينادي مناد : ( أين حواري على بن الحسين (ع) ١٩٤٠.. ) فيقوم: ( جبير بن مطعم ومحيي بن أم طويل وأبوخالد الكابلي وسعيد بن المسيب ) قال ىم ينادي مناد :( أين حواري محمد بن على (ع) وحواري جعفر بن محمد (ع) ?? ... ) فيقوم : (عبد الله بن شريك العادي وزرارة بن أعين و بريد بن معاوية العجلي ومحمد بن مسلم وأبو بصير بن البختري وعبد الله بن أبي يعفور وعامر بن عبد الله بن خداعة وحجر بن زائدة وحمران بن أعين ) قال : ثم ينادي سائر الشيعة مع سائر الاُئمة (ع ) يوم القيــامة فهؤلاء المتحور"ة أول السابقين و أول المقر ببن و أول المتحورين من التابعين ، وقد إعتمد على هذه الرواية آية الله العلامة ( الحلي ــ ره ) في ( الخلاصة ) .

وأما (التابعون) له فعن (الكشي ـ ره) نقلاعن الفضل بن شاذان فمن التابعين السكبار وروءسائهم وزهادهم (جندب بن زهير قاتل السحرة وعبدالله بن بديل وحجر بن عدي وسليان بن صرد والمسيب بن نجية وعلقمة والأشتر وسعيد ابن قيس) وأشباههم .

وأما (الأركان)له (ص)فأربعة: (أولهم): أبو عبدالله سلمان الفارسي (ره) (١) و (ثانيهم): مقداد بن الأسود الكندي (وثالثهم): جندب بن جنادة (٢) (ورابعهم): عمار بن ياسر (رض).

وقيل غيرهم، لكن المتسالم عليه ما ذكرناهم، وفي رواية مهران الجمال عن جندب عن الصادق (ع) قال قال رسول الله (ص): (إن الله أمرني مجبأر بعة) قالوا: من هم يارسول الله ?! قال (ص): (علي بن أبي طالب (ع) والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي).

(قال الطبسي): هؤلاء الحواريون والتابعون والأركان للرسول الأكرم (ص) يحتاج كل فرد منهم الى ترجمة مفصلة خاصة كي يعلم جلالة قدرهم وعدالتهم ووثاقتهم وعلمهم، لكن الظروف لا تسعنا الى ذلك. فكما أن رسول الله (ص) له حواريون و تابعون و و ٠٠٠ كذلك للامام (علي \_ع) أصحاب وأصفيا. وثقاة و و ... أود أن أذكرهم فأقول أما:

### أصحاب أمبر المؤمنين (ع)

هم عابدين بن رفاعة (٣) وعبد الرحمن بن أبي ليلي وأبو بكر بن حزم الأ نصاري وحجر بن عدي الكندي والأصبغ بن نبأته وكميل بن زياد النخعي (١) انظر ترجمته في ج ١ ص٢٣٢ الى ص٢٣١من كتابنا : ( الشيعة و الرجعة ) تجدها مفصلة .

(۲) هو أبو ذر الغفارى (رض ۱.

· س اليمن (٣)

ومالك بن الحرث الأشتر النخعي وحبّه بن جوين وأبو عبد الله البجلي وأبوأراكة البجلي وأبوأراكة البجلي وأبو حبّه وطارق بن شهاب الأحسي ومخنف بن سليم الأزدي وأبوظبيان وزيد بن وهب الجهني وأبو صادق كليب الحربي وربيعة بن ناجد الأزدي وأبو برزة الأزديوأبوالبختري وسعيد بن فيروز وهبيرة بن بُريم وعبد خير الخيراني وتعيد وهمدان وعمرو بن من الهمداني وتميلة الهمداني وهاني بن هاني الهمداني.

## أصفياءه (عليه السمرم)

روى في (البحار) عن (الكليني) في (الرسائل) عن محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال قال الحكم بن علي : من أصفيا، أصحاب (علي -ع) (عرو بن الحمق الخزاعي وميثم التماروميثم بن يحيى ورشيد الهجري وحبيب بن مظاهر الأسدي ومحمد بن أبي بكر) و نقل العلامة «ره» في آخر القسم الأول عن «البرقي» إن من الأصفيا، من أصحاب أمير المؤمنين «ع» : «أبوليلي وسبتر وأبو سنان وأبو عرة وأبو سعيد الخدري وأبو برزة وجابر بن عبدالله الانصاري والبرآ، بن عازب وعرفة الأزدي» ثم قال في «الخلاصة» ومن أوليائه جماعة ذكرنا بعضهم في أبوابه والباقي هم «الأزدي وأبو عبداللة الجدلي (١) وأبو يحيى حكيم بن سعيد الحنفي (٢) وأبو الرضا عبد الله بن يحيى الحضر مي وسليم بن قيس الهلالي وعبيدة السلماني (عربي)».

<sup>(</sup>١) بفتح الجيم والدال.

<sup>(</sup>٢) كان من شرطة الخيس.

### ثفانه (سدم الله عليه)

ثقاة الإمام علي «ع» عشرة كاملة على ما رواه (المكليني ـ ره) عن ابراهيم ) مسنداً في حديث طويل إن أمير المؤمنين «ع» دعى كاتبه عبيد ابن أبي رافع فقال «ع» له: أدخل علي عشرة من ثقاتي قال: سمهم لي ياأ مير المؤمنين فقال «ع» له: أدخل « أصبغ بن نباته و أبا طفيل عام بن واثلة الكناني وزربن حبيش الأسدي وجويرية بن مسهر العبدي وخندف بن زهير الأسدي وحارث بن مصرفة ( ١٠) الهمداني والحارث بن عبدالله الأعور الهمداني ومصابيح النخمي علقمة ابن قيس و كميل بن زياد وعمر بن زرارة » فدخلوا عليه .

#### خواصه (عليه السلام)

يتألف خواص الامام « عليه السلام » من : تميم بن خزيمة الناجي ( ٢ )وقد شهد معه « ع » وقنبر مولاه « ع » وأبو فاخته « مولى بني هاشم » وعبد الله بن أبي رافع كاتبه « ع » وذادان أبو عمر الفارسي وسعيد مولاه « ع » وميمون بن

<sup>(</sup>١) مصرف (خ ل).

<sup>(</sup>٢) من قبيلة مضر .

مهران وسلمة بن كبيل وعامل بن واثلة الكناني وعبد الله بن شداد بن الهاد الليتي وابراهيم بن عبد الله القارشي (١) وعباية بن ربيع الأسدي والأصبخ بن نباته التميمي الحنظلي وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السواني وعاصم بن حمزة السلولي وسالم وعبيدة وزياد بنو الجمد الاشجعيون وربعي ومسعود إبنا خراش العبسيان و شبير ابن مشكل العبسي أبو عبد الرحمن وعبد الله بن حبيب السلمي وزيد وصعصعة ابنا صوحان من ربيعة وجويرية بن مسهر العبدي شهد مع «علي -ع» وصيفي بن فسيل (٢) وأبو سعيد عقيصان وعبد الله بن حجل وعبد الله ورياح ابنا الحرث ابن بكر بن وائل ،

#### الملازمون له (عليه ملام الله)

الجماعة التي مضت على منهاج نبيها ولم تغير ولم تبدل في أقواله هم: « سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن البمان وأبو الهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف وعبادة بن الصامت وأبو أبوب الأنصاري وخزيمة بن ثابت وذو الشهادتين وأبو سعيد الخدرى » وأمثالهم ...

لقد قدمنا لك جملة من أسماء حواري وتا بعي رسول الله « ص » وثلة من أصحاب وأصفياء علي أمير المؤمنين « ع » والآن نذكر لك قسماً من الفقهاء الذين هم من أصحاب الإمامين محمدالباقر « ع » و « جعفر بن محمد الصادق ـ ع » ف :

<sup>(</sup>١) من القارة .

<sup>(</sup> ٧ ) من خدام على (ع ) وهو جد عبد الملك بن هارون بن عنترة .

#### الفقياء

على ما روي عن (الكشي) إنه عدّ جمعاً من فقهاء أصحاب الإمامين الصادفين (ع) وقال فيهم: (إجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) وإنقادوا إليهم بالفقه فقالوا: أفقه الأولين ستة: (زرارة ومعروف بن خرّ بوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل ابن يسار ومحمد بن مسلم الطائني) قالوا: وأفقه الستة: (زرارة) وقال بعضهم: وكان مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث بن البحتري).

مُ ذَكُر وسمى الفقها، من أصحاب أبي عبد الله الصادق (ع) خاصة فقال: ( أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلا، وتصديقهم لما يقولون وأقر والهم بالفقه من دون او لئك الستة الذين عددناهم وأسميناهم وهم ستة أيضاً: ( جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكيرو حماد بن عيسى و حماد بن عثمان وأبان ابن عثمان ) قالوا : وزعم أبو إسحق الفقيه و هو ثملبة بن ميمون أن أفقه هؤلا، ( جميل بن دراج ) .

ثم سمى الفقها، من أصحاب الإمامين (أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام) فقال: (إجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلا، وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم وهم ستة آخرون دون الستة الذين ذكروا في أصحاب

أبي عبد الله الصادق (ع) فهم : ( يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى (١) ومحمد ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر ) ( رضوان الله عليهم أجمعين ) .

وغيرهم فلا نطيل عليك البحث وإذا شئت التفصيل فراجع كتب الرجال مثال: (جامع الرواة) و (رجال الشفتي) و (رجال بحر العلوم) و (روضات الجنات) و (رواشح السهاوية) و (تنقيح المقال) وأمثالها من الكتب، إذ نحن ليس بوسعنا أن نوردهم بالتفصيل بل نشير إليهم، وقد أشر نا لك آنفاً بأسماء الفقهاء من أصحاب الأثمة محمد الباقر وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن وسى (ع) ونشير الآن الى آخر الأثمة ونوابه الخاص والعام فنقول ومنه نستمد المعونة:

#### الامام ( محمد المهدى \_ عليه السلام)

هو ( الاعمام محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) ( عليهم السلام ) .

وله ألقاب كثيرة منها . القائم ، المهدي ، صاحب الزمان ، صاحب الأمر (\*) ولد عليه السلام في سنة خمس وخمسين ومأتين من الهجرة ليسلة النصف من شعبان من بطن المكرمة ( نرجس ) ملكة الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>١) ( بياع السابرى ).

<sup>(</sup> ٢ ) أورد الكثير منها شيخ المحدثين النورى ( ره ) فى كنتا به : ( النجم الثاقب فى ترجمة الامام الغائب ) فراجع .

وهذا عندنا من أوضح الوقائع الواقعة في تلك السنة ، وقد ملئت الطوامير والتواريخ منه ، وهو المتسالم عليه عند الفريقين إلا من شذّ ممن لا يعبأ به انظر الى ما ذكره ( ابن خلكان ) في ( تأريخه ) ج ٢ ص ٤٥١ إذ قال : ( أبو القاسم محمد ابن الحسن بن علي الهادي ابن محمد الجواد ثاني عشر الأئمة الاثنى عشر ( الى قوله ) وولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة ٢٥٥ . ويذكر ( الشبراوي ) في كتابه : ( إلاتحاف في حب الأشراف ) ص ١٧٩ : الثاني عشر من الأئمة أبو القاسم محمد الحجة قيلهو : ( المهدي المنتظر ) ولد الامام محمد الحجة ابن الحسن الخالص بسر من رأى لياة النصف من شعبان سنة ٢٥٥ . ويقول ( الخراوي ) في كتابه ( مشارق الأنوار ) لياة النصف من شعبان سنة ٢٥٥ . ويقول ( الخراوي ) في كتابه ( مشارق الأنوار ) لنقلا عن ( اليواقيت والجواهر ) المهدي من ولد الامام الحسن العسكري ومولده ليلة النصف م شعبان سنة ٢٥٥ وهوباق إلى أن مجتمع بعيسي .

وقد غاب واسترعن أعين الناس في يوم وفاة والده الإلمام (الحسن العسكري -ع) و توفى والده وله من العمر خمس أوسبع أو تسع سنين ، فغيبته كانت مخافة من الأعداء ، وقد تداول على ألسنة بعض الجهلة أنه غاب في البئر الواقعة في السرداب المقدس فانه لا صحة له حيث أنه غاب في دار والده في المحل الذي انخذه الإلمام الحسن العسكري للعبادة . قال (القرماني) في كتابه: (أخبار الدول) ص١١٧ في الفصل الحادي عشر في ذكر الحلف الصالح: (الإلمام أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري) كان عره عند وفاة أبيه خمس سنين آتاه الله فيها الحكمة كما او تيها بحيى (ع) صبياً وكان مربوع القاءة حسن الوجه والشعر أقنى الأنف أجلى الجبهة ، وزعم الشيعة المنظر قبل قيام الساعة وله قبل قيامه غيبتان إحداها أطول من الاخرى فأما القصرى فمنذ ولادته الى إنقطاع السفارة بينه وبين الشيعة ، وأما الطولى فهي التي بعد الاولى

حتى يقوم بالسيف، وكان من عادة الشيعة ببغداد أن في كل يوم جمعة يأتون بفرس مشدودة ويقفون على باب السرداب ويدعون باسم ( المهدي ) واستمروا على هــذه الحادلة إلى أن آل الأمر للسلطان سليمان خان من بني عمان و استولى على مدينة بغداد وأبطل تلك العادة (١) واتفق العلماء على أن المهدي هو ( القائم ) في آخر الوقت وقد تعاضدت الأخبار على ظهوره وتظاهرت الروايات على إشراق نوره وستسفر ظلمة الأيام والليالي بسفوره وينجلي برؤيته الظلم إنجلاء الصبح عن ديجوره ويسيرعدله في الآفاق فيكون أضوء من البدر المنير في مسيره ، و أما السنة التي يقوم فيها (القائم) واليوم الذي يبعث فيه فقد جاءت فيه آثار عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال : لايخرج ( القائم ) إلا في وتر من السنين سنة إحدى أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسعو يقوم في يومعاشورا. أو يظهر يوم السبت العاشر من المحرم قائمًا بين الركن والمقاموشخص قائم على يده ينادي ( البيعة ، البيعة ) فيسير إليه أنصاره من أطراف الأرض يبايعوه فيملاً الله تعالى به الأرض عدلاكم ملئت جوراً وظلماً ثم يسير من مكة حتى يأتي الكوفة فينزل على نجفها ثم يفرق الجنود منها الى جميع الأمصار . وعن عبدالكريم النخعي قال : قلت لأبي عبد الله كم يملك القائم ? قال (ع) سبع سنين تطول لهالأيام والليالي حتى تكون السنة من سنينه بمقدار عشر سنين فيكون مدة ملكه سبعين سنة من سنينكم .

وقد غاب عليه أفضل الصلاة والسلام غيبتان فغيبته الاولى التي غاب فيهاعن أعين الناس تسمى بـ: ( الغيبة الصغرى ) وفي هذه الغيبة كانت أمور المسلمين تقضى على يد السفراء البررة وهم : ( عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان ( ٢ ) والشيخ أبوالقاسم ( ١ ) ان هذا التقول على الشيعة افتراء وكذب إذ لا وجود له ولا لامثاله في كتب الشعقة المنة .

<sup>(</sup>٧) ذكرنا ترجمته فى الجزء الثمانى ص ١٧٩ من ﴿ الشَّيْعَةُ وَالرَّجَعَةَ ﴾ فراجع .

الحسين بن روح (١) (من بني نوبخت) وعلي بن محمد السمري) قدس الله أسرارهم ولما حضرت السهري الوفاة سئل عنه من الوصي من بعده ? فقال: لله أمر هو بالغه، فيروي عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب إنه قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي (علي بن محمد السمري) فقبل وفاته بأيام حضرت عنده فأخرج الى الناس توقيعاً نسخته (بسم الله الرحمن الرحيم: ياعلي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك فانك ميت ما بينك وبين ستة أيام فأجمع أمرك ولا توص أحداً يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلا الأرض جوراً وسيأني من شيعتي من يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو من يدعي المشاهدة ، ألا من يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو

#### ( iii)

قد بسطنا الكلام في المجلدالا ول من كتابنا: ( الشيعة والرجعة ) في إثبات ولادته ووجوده (ع) بطرق شنى وذكرنا غيبته (ع) وإمكان وقوعها ذلك لا ن بعض الخصاء إعتبرها من خرافاتنا نحن الامامية فقد أصبح القوم لا يجوزون وجود

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ج ٢ ص ٢٤٠ من ﴿الشَّيْعَةُ وَالرَّجْعَةُ ﴾ تجدها .

<sup>(</sup>۲) هذا القول بالنسبة إلى ذلك العصر لخوفه من أعدا، زمانه وأما في الأعصار المتأخرة فقد تشرف بخدمته جماعة كثيرة منهم: (السيد إبن طاووس والمولى أحمد الأردبيلي والعلامة للسيد مهدى بحرالعلوم) وغيرهم، وقد ألف العلامة (النورى ـ ره) كتابا سماه به: ( جنة المأوى ـ في ذكر من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى) فراجعه في آخر ج ١٣ من ﴿ بحار الأنوار ﴾ تجده.

إمام مستتر مختف عن العيون وذلك عندهم غير مقبول عقلا لا نه مخل بالامامة والامام يلزم أن يكون بمرأى ومسمع من الناس وإن هــدد بالخطر وخاف إزهاق النفس المحترمة التي خصها الله بكل زلني ومكرمة والحقيقة أن الانسان يقف عندما يريد أن يرد هذا القول أو يقابل هذا القائل وحقاً انه ليحق للانسان أن يستوقف الفكر ويستمعن النظر فما يريد أن يقول فان كان في قبال إنسان اوتي من المواهب والادراك ما جعله يفرج بنفسه في معترك العلم و معمعان العلمـــاء ويخوض جلبات ذوي الفكر والفضيلة فلا محتاج أن يكلفها هذا القدر من الاهتمام فان الانسان منح من الله تعالى بالعقل والتمييز فبهما يدرك الحقائق ويتعرف الوقائع وإن كان المقابل غير ذلك فلا يحتى للكاتب أن يتنازل الى درجة يتفاهم فيها مع غير جنسه فآله غير مكلف بذلكولا مسؤول عنه ، والأول الذي قلنا أنه معمور من قبل خالقه تبارك اسمه بالألطاف الشاملة التي أهلته الىالانخراط في الطراز الا ول من مخلوقات الله تعالى وهوالانسان الذي كونه تبارك و تعالى و جعله أنموذجاً جليلا لما خلقه يحق له أن يرعوي ويتبسع سلفه في المعتقداتالتي لها المساس التام مجوهر الدين ونحن معاشر المسلمين عصابة كان عليها أن تتحد وتتفق وتعمل طبق قانون الاسلام المقدس وهو القرآن الكريم الذي ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) فاذا كان إعتقادنا بكتابنا على هــــذا النحو من الايمان فعلينا أن لا نتحده ولا نشك فيما حواه وها هو محدثنــا عن عدة وقائع جرت في سالف الزمن إقتضت فيها الحكة الإلهية غياب قائد القوم أوهاديهم المرشد منها غيبة ( موسى \_ ع ) فانه صر ح بانه غاب عن قومه اربعين ليلة وكذا ( يونس ـ ع ) الذي احتجب عن قومه ردحاً من الزمن ايضاً وهاك واقعة الغار التي اختني فيه الرسول الكريم ( ص ) لاقتضاء الصلحة فانا إن صدقنا واحدة من هذه وحب علينا التصديق بالآخرين إذ هو سلسلة متوالية الحلقات ترتبط واحدة منه

بالثانية وإذا آمنا بأمن الغار وما تبعه من الفضايا فهو كاف لنا ذ اللازم هو وجوب الاعتراف بذلك لا فرق بين قصر المدة وطولها ، و تطرفنا الى طول عرد (ع) إذ أن التوهم الحاصل لبعض البسطا، من ذوي العقول الساذجة في أمره (ع) يتكون من عدة خيالات أحدها طول العمر فان فريقاً من الناس يرون ذلك ضرباً من المحال إذ لا يمكن في عقيدتهم أن يعيش إنسان هذا المقدار من العمر دون أن يدركه الأجل وليس هذا القول سوى الاستعباد وعدم الفهم لمعنى القدرة بالنسبة الى الخالق تعالى شأنه ، وقد ادعمنا هذا القول بذكر المعمرين في الدنيا وقسمناهم الى اثنتي عشر طبقة حسب الطبقات والقرون فجعانما لمن تجاوز المأة والعشرين فصلا ولمن تعدى المأتين والثلاثمأة والأربعمأة الحكذلك . وفي الختام أوردنا مأة وأربعة وعشرين آية من المصحف الشريف و تفسيرها من طرقنا وطرق إخواننا العامة ، كل ذلك دلالة على صحة القول بوجوده وغيبته وطول عرد ومجيئه الى الدنيا قبل قيام الساعة و ايملائن

و أما الغيبة الثانية تدعى بـ: (الكبرى ، أو التامة ) وفي هذه المرة أرجع إلامام (عليه السلام) امور المسلمين إلى نوابه العام حيث أن التوقيع الذي خرج من عنده كان مكتوباً فيه : (أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ) وقوله «ع» : (انظروا الى رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) فالمراد من الرجل كل مجتهد عادل إمامي ينظر فيما أحل الله وفيما حرثم فهو نائب ووكيل عن الامام (ع) وجعل (ع) قوله حجة على الخلق ومن رد عليه كمن رد على الإمام (ع) والراد على الامام هو الراد على الله لقوله (ع) : (إذا حكم بحكم ولم يقبل منه فانما بحكم الله إستخف وعلينا رد والراد عليه كالراد علينا والراد عليه كالراد علينا والراد عليه كالراد علينا والراد علينا والراد عليه كالراد علينا والراد عل

فتحصل من كلامه «ع» أن نائبه في « الغيبة الكبرى » كل مجتهد عادل إ.اي ، وقد ورد فيحقهم أخبار كثيرة نشيرالى بعضهاكي تعرف منزلتهم وجلالتهم وأنهم أشرف الطبقات بعد الأئمة الطاهرين كيف وهم يبثون أحكام خاتم المرسلين ? وينقذوا الجهال من مصائد الشياطين ، ولولاهم لأندرست آثار الدين ، انظر كتاب ( إلاحتجاج - للعلامة الطبرسي ره ) ص ٥ باسناده عن علي بن محمد (ع» إنه قال : ( لولا من يبقى بعد غيبة ( قائمكم \_ع) من العلماء الداعين إليه والذابين عن دينـــه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليسومردته ومن فحاخ النواصب لما بقيُّ أحد إلا إرتد عن دين الله و لكنهم الذين يمسكون ازمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها او لئك هم الأفضلون عند الله عز وجل ) وعنه «ع» قال : ﴿ يَأْتِي عَلَمَاء شَيْعَتَنَّا القوامُون بَضْعَفَاء مُحْبَيْنَا وَأَهْلَ وَلَا يَتَّنَا يُوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج بهـاء قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامه ودورها مسيرة ثلاثمأة الف سنة فشعاع تيجانهم ينبث فيهاكلها فلا يبقي هناك من يتيم قد كفاوه ومن ظلمة الجهل علموه ومن حيرة التيه أخرجوه إلا تعلق بشعبة من أ نوارعم فرفعتم إلى العلو حتى تحادي بهم فوق الجنان ثم ينزلهم على منازلهم المعدَّة في جوار أستاديهم ومعاميهم وبحضرة أنَّمتهم الذين كانوا إليهم يدعون ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من تلك التيجان إلا عميت عينه وأصمت أذنه وأخرس لسانه وتحول عليه أشد من لهب النيران فيحملهم حتى يدفعهم الى الزبانية فيدعونهم الى سواء الجحيم ﴾ وفي ﴿ الوافي ﴾ ج ١ ص ٣٠ نقلا عن ﴿ الكافي ﴾ باسناده عن الامام الصادق « ع » إنه قال : ﴿ إِن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما اورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ ✓ ۲ ج ۲ ذرایع البیان ﴾

أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ) وفيه باسناده «ع»: ﴿ العلما، امنا، والأتقياء حصون والأوصياء سادة ﴾ . وفيه ص ٣١ باسناده عنه «ع»: ﴿ إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيدوا حد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دما، الشهداء » .

(قال الطبسي) : قال الامام «ع» في الرواية الثانية : (العلماء امناه ...) أي امناه الله في ارضه على احكامه من الحلال والحرام كما تشير بعض الروايات الى انهم (محفظونها من الحرفين والدجالين) ضرورة أنه لولا العلماء لاختلط الأم على الجهال والعوام وقوله «ع» : (والا تقياء حصون ...) فانه شبه الاحكام على الجهال والعوام المحيط بها العلماء الا تقياء كي لا تدخل عليها سراق الدين عدينة وجعل حصارها المحيط بها العلماء الا تقياء كي لا تدخل عليها سراق الدين والمكذبين وهم يدافعون عنهاو عن تدليس المدلسين بها . وهذا الفعل لا يصدر من باقي الناس لعدم كفاء تهم وجهلهم بها . فالعلماء هم الحافظون لا حكام وأ وام الباري تعالى ، وقوله : في الرواية الثالثة : (فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء) . فهذا أم واضح ، إذ هم يحفظون العقائد من الكفر والضلالة الموجبتين لدخول السعير ، وكذلك يشدون القلوب الضعيفة عدادهم ، وأ ما الشهداء فانهم بدمائهم محفظون الا بدان ، فترى الفرق بينهما لا ع

ولقد فصلنا القول فيما يتعلق بالعلم والعلماء وكون تفوقهم على جميع الطبقات في كتابنا ﴿ العلم ﴾ نسأل الله التوفيق الى طبعه إنه المأمول لذلك . ونترجم لك ألآن قسما منهم ، فمن أعاظم العلماء وحملة الحديث ورواته :الذين عاضدوا الدين الاسلامي بمؤلفاتهم وزبرهم لدعم كيان هذه الفرقة (الصوفية) الضالة المضلة وإرشادهم عن طريق الغي إلى الصراط المستقيم :

# ۱) الكليني [د٠]

هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحق الكليني الرازي «ره».

يقول (النجاشي \_ في رجاله ) ص ٢٦٦: محمد بن يعقوب بن إسحق أبو جعفر الكليني وكان خاله علاً ن الكليني الرازي شيخ أصحابنا في وقته بالري وأوجههم وكان او ثق الناس في الحديث وأثبتهم وصنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني (كذا)يسمى (الكافي) في عشرين سنة (إلى قوله) ومات (ره) ببغداد سنة ٣٢٩ هج سنة تناثر النجوم وصلى عليه محمد بن جعفر الحسني أبوقير الطودفن بباب الكوفة.

وقال ( الشيخ الطوسي \_ ره ) في ﴿ الفهرست ﴾ : محمد بن يعقوب الكليني يكنى أبا جعفر ثقة عارف بالأخبار له كتب منها ﴿ الكلفي ﴾ ﴿ الى قوله ﴾ و توفى محمد ابن يعقوب سنة ٣٢٨ ودفن بباب الكوفة في مقبرتها ، وقال في ﴿ رجاله ﴾ : مات سنة تسع وعشرين و ثلاثمأة في شعبان ببغداد ودفن بباب الكوفة .

وقال ﴿ ابن الأثير \_ في محكي جامع الاصول ﴾ : محمد بن يعقوب الرازي الامام على مذهب أهل البيت عالم في مذهبهم كبير فاضل عندهم مشهور وعد من محمددي مذهب الإمامية على رأس المأة الثالثة ، ثم ذكر في الباب الرابع من الكتاب وخر ج حديثاً عن أبي داود عن النبي « ص » إن الله تعالى يبعث لهذه الامة عند رأس كل مأة سنة من يجدد دينها ، ثم قال في شرحه : والا جدر أن يكون ذلك إشارة

الى حدوث جماعة من الأ كابر الشهورين على رأس كل مأة سنة بجددون للناس دينهم ويحفظون مذهبهم التي قلدوا فيها مجتهديهم وأثمتهم ، ثم ذكر المذاهب المشهورة في الإسلام التي عليها مدار المسلمين في أقطار الأرض ﴿ الى قوله ﴾ كان مجدد المذهب الأمامية على رأس المأة الاولى : ﴿ محمد بن علي الباقر – ع ﴾ وعلى رأس المأة الثانية : ﴿ على بن موسى الرضا – ع ﴾ وعلى رأس المأة الثالثة « أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي – ره » وعلى رأس المأة الرابعة : « المرتضى الموسوي – ره » أخو الرضى الشاعر .

وفي « روضات الجنات » ص ٥٢٥ نقلا عن : « رياض السالكين » في شرح الدعاء الرابع « ١ » من « الصحيفة الكاملة » عند قول الامام « ع » : «في كل دهر وزمان أرسلت فيه رسولاو أقمت لا هله دليلا من لدن آدم الى محمد - ص » قال بعض العلماء : إن الله تعالى في كل الف سنة نبياً يبعثه بمعجزات غرببة و بينات عجيبة لوضوح دينه القويم وصراطه المستقيم ، وليس نقول على رأس كل الف سنة بل نقول في كل الف سنة أو أقل ، بل نقول في كل الف سنة أو أقل ، فكان في الا لف الا ول « أبو البشر - ع » و في الثاني « شيخ المرسلين نوح - ع» وفي الثالث « خليل الله ابراهيم - ع » وفي الرابع « كايم الله موسى - ع » وفي الحامس « نبي الله سلمان بن داود - ع » وفي السادس ( روح الله عيسى - ع ) وفي السابع ( حبيب الله محمد المصطفى - ص ) ثم ختمت به النبوة وانتهت الاف الدنيا لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس الدنيا جمعة من جمعات الآخرة بمعني اسبوع لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس الدنيا جمعة من جمعات الآخرة بمعني اسبوع

<sup>(</sup>۱) أوله: (اللهم واتباع الرسل ومصدقوهم من أهل الأرض عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب والإشتياق الى المرسلين بجقائق الايبان، في كل دهر وزمان أرسلت فيه رسو لا وأقمت لآهله دليلا من لدن (آم –ع) الى محد – ص) من أثمتهم الهدى وقائد أهل التقى على جميعهم السلام.

من أسابيعها سبعة آلاف سنة وقد مضت ستة آلاف ومأة وليأتين عليها مؤون وفيه ص ٥٢٦ نقلا عن الامام المجلسي ( ره ) في شرحه على ( أصول الكافي ) : وابتدأت بكتاب ( الكافي ) للشيخ ( الصدوق ره ) ثقة الاسلام مقبول طوائف الأنام ممدو ح الخاص والعام محمد بن يعقوب الكليني حشره الله مع الأئمة الكرام لأنه كان مر. أضبط الاصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها، وذكر عن والده الحادية عشرة ) : وكذلك الأحاديث المرسلة من محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن بابويه القمي بل جميع أحاديثهم المودوعة في ( الكافي ) و ( من لا يحضره الفقيه ) يمكن القول بصحتها فان شهادة هذين الشيخين لا تقصر عن شهادات الرجالية يقيناً بل أحسن ) . وفيه نقلاعن النيسابوري في كتابه ( منية المرتاد في ذكر ثقاة الاجتهاد) قال: ومنهم ثقة الإسلام قدوة الأنام والبدر التمام جامع السنن والآثار في حضور سفرا. الامام عليه أفضل السلام الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي محيي طريقة أهل البيت على رأس المأة الثالثة المؤلف لجامع ( الكافي ) في مدة عشرين سنة المتوفى قبل وقوع الغيبة الكبري رضي الله عنه في الآخرة و الاولى وكتابه مستغن عن الإطراء لانه ( ره ) كان بمحضر من نوابه ( ع ) ( إلى قوله ) وحكى عنه إنه عرض عليه (ع) فقال: (كاف لشيعتنا) وفيه عن السيد الآية ( بحر العلوم ــ ره ) نقلا عن (شيخنا الشهيد \_ ره ) في الذكرى إنه قال : ( إن ما في الكافي من الأحاديث يزيد على ما في مجموع الصحاحالست للجمهور وعدُّ كتب الكافي إثنان و ثلاثون كتابًا ( إلى قوله ) : توفى ( ره ) في شعبان سنة ٣٢٩ سنة تناثر النجوم وهي السنة التي توفي فيها أبو الحسن علي بن محمد السمري آخر السفراء الأربعة).

إلى هنا نكتني من ترجمة هذا العالم الجليل مع العلم أن ترجمته تحتاج الى مجلد

ومجلد لتتبين . نمز لنه العلمية وذكر من بروي عنه وهم كثيرون وكثيرون و بيان مكانته السامية من الزهد والايمان والعدالة و لنذكر لك الآن شطراً من ترجمة الشيخ الجليل:

## ٢) القمى [د٠]

الشيخ الجليل ابراهيم بن هاشم القمي (ره) عدَّه الشيخ في (رجاله) من أصحاب الإمام الرضا (ع) وقال: انه من تلهيذ يونس بن عبد الرحمن وقال (ره) في (الفهرست): ابراهيم بن هاشم (رض) أبو إسحاق القمي أصله من الكوفة إنتقل الى قم وأصحابنا يقولون: إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم وذكر انه لتي الإمام الرضا (ع) وقال (النجاشي – ره): قال أبو عمر و الكشي: تلميذ يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب الرضا (ع) ثم قال وفيه نظر.

(قال الطبسي) وفي كلامه نظر وأضح فان كونه من تلامذة يونس بن عبد الرحمن وكونه من أصحاب الامام الرضا (ع) ذكره وصرحبه جمع فلا وجه للمناقشة فيه وأحسن ما يكون دليلاعلى و ثفاته ما ذكر ابنه (علي - ره) في (تفسيره) ص ه بعد نقل خطبة الامام علي «ع» من قوله: وقال تعالى: (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نيل اليهم) ففرض الله على نبيه (ص) أن ببين للناس ما في القرآن من الفرائض والا حكام والسنن وفرض على الناس التفقه والتعليم والعمل بما فيه حتى لا يسمع أحداً جهل ولا يعذر في تركه ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذي فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه وفرض سؤالهم والإخد نهم فقال:

﴿ فَسَأَلُوا أَهُلَ الذُّكُو إِنْ كُنتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ فعلمهم عن رسول الله ( ص ) وهم الذين قال الله تعالى في كتابه المجيد وخاطبهم في قوله : ﴿ يَا أَيِّنَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكُعُوا واسجدُوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون \* وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ... (١) ﴾ يامعشر الأثمة وتكون أنتم شهدا، على الناسفالعلم عندهموالقرآنمعهم ودين الله عزوجل الذي ارتضاه لانبيائهولملائكته ورسله منهم يقتبس وهوقول أميرالمؤمنين(ع): ﴿ أَلَّا انَ العَلْمِالَذِي هَبِطُهُ بِهُ آدَمُ(عَ) من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلت به النبيون الى خاتم النبيين عندي وعند عترة المستحفظون من أصحاب محمد « ص » قال : إني وأهل بيتي مطهرون فلا تسبقوهم فتضلوا ولا تتخلفوا عنهم فتزلوا ولاتخالفوهم فتجهلوا ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم هم أعلم الناس كباراً وأحلم الناس صغاراً فاتبعوا الحق وأهله حيث كان ففي ذكرنـا من عظیم خطر القرآن وعلم الائمة «ع» كفاية لمن شرح الله صدره ونور قلبه وهداه لا عانهومن عليه بدينه وبالله نستعين وعليه نتوكل وهوحسبنا و نعم الوكيل ) .

اطلنا عليك المقام ، لأن هذه الكلمات فيها من المواعظ والأورشاد فلا ينبغي تركها . وقد رأيت كيف عبر (علي - ره) عن حملة الأخبار ونقلة الأحاديث في الامامية وعن أبيه بقوله : (مشائخنا وثقاتنا) فهذا دليل على وثاقة وآلده . والآن استمع الى ترجمة ولده الشيخ العالم :

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٧٧ و ٧٧.

# ٣) القمى [د٠]

الشيخ المبجل الأجل المحدث الفقيه الثقة العدل (علي بن ابراهيم بن هاشم القمي \_ ره) أحد مشائخ الكليني في الحديث وله تأليفات نافعة جداً أشهرها كتاب: (التفسير) المطبوع وهو يروي عن أبيه ابراهيم الثقة الأمين، وعن (النجاشي \_ ره) إنه ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب فأكثر وصنف كتباً وأضر في أواسط عمره، وفي (أعلام الورى) : انه من أجل رواة أصحابنا، وذكر العلامة (المامقاني) في رجمة (حمزة بن القاسم (١) من روايته عن علي هذا سنه ٣٠٧، فهذا الشيخ من أعاظم حملة الحديث ومن ثقاتهم وعدولهم .

## ٤) الصفواني [د٠]

هو الشيخ الجليل والفقيه النبيل الأصيل محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة ابن صفوان بن مهران الجمال المشهور نزيل بغداد ، كان معاصر المشيخ الحكليني «ره» ويروي عنه الشيخ الجليل علي بن ابراهيم القمي «ره» وكان ذا حفظ كثير العلم جيد اللسان ، وقيل إنه كان امياً وله كتب الملاها من ظهر قلبه ، وقال الشيخ

<sup>(</sup>١) من ولد أبى الفضل العباس (ع).

« النجاشي - ره » في حقه ص ٢٧٩ : أبوعبد الله شيخ الطائفة ثقة فقيه فاضل وكانت له منزلة من السلطان وله مناظرة مع قاضي الموصل في الامامة بمحضر من « سيف الدولة ابن حمدان » ولما انتهت المباحثة بينها قال القاضي : تباهلني فوعده الى غد ثم حضروا فباهله وجعل كنه في كفه ، ثم قاما من المجلس ، وكان القاضي يحضر دار الأمير في كل يوم ، فتأخر ذلك اليوم ومن غده ، فقال الأمير : إعرفوا خبر القاضي ، فعاد الرسول فقال : إنه منذ قام من موضع المباهلة حم وانتفخ الكف الذي مده للمباهلة وقد اسودت ، ثم مات من الغد .

(قال الطبسي) لا إشكال في ان محمد اكان ذا نفس طيبة، كيف وجده « صفو ان بن مهران الجمال الأسدي » الجليل الثقة من خيار أصحاب إمامنا ( الصادق ـ ع ) و من الفانين في الامام ( الكاظم \_ ع ) صاحب القصة المعروفة مع هارون الرشيد. ناهيك عما رواه شيخنا [الكشي ـ ره] في [رجاله] باسناده عن الحسن بن علي بن فضال الثقة الجليل إنه قال :دخلت يوماً على أبي الحسن الأول يعني الامام [موسي بن جعفر \_ع] فقال لي : ياصفوان كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئًا و احداً ، قلت : جعلت فداك أي شيء قال [ ع ] ! كراؤك جمالك من هذا الرجل [ يعني هارونالرشيد ] الطريق [ يعني طريق مكة ] ولا أتولاه بنفسي و لكن أبعث معه غلماني ، فقــال لي [ع]: ياصفوان أيقع كراك عليهم ?!؟ فلت نعم جعلت فداك، فقال لي [ع]: أنحب بقاءهم حتى مخرج كراك ؟!؟ فلت: نعم ، قال [ع] فمن أحب بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم كان ورد النار ، قال صفوان: فذهبت و بعت جمالي من آخرها ، فبلغ ذلك هارون فدعاني فقال لي : ياصفوان أنك بعت جمالك ? قلت : نعم ،فقال: ولم ? قلت : أنا شيخ كبير و إن الغلمان لا يفون بالا عمال ، فقال : هيهات هيهات ا في اعلم من أشار عليك بهذا أشارعليك بهذا موسى بنجعفر (ع) قلت: مالي وموسى ابن جعفر ، فقال: دع هذا عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك ...

أجل لماذا لا يقتل ? ولماذا لا يريق مثل هذه الدماء الطاهرة ? ولماذا لا يقتل هذه النفوس الزكية ? ولماذا لا يفني هذه الأجساد المقدسة ? كيف وهو الملك الجائر والغاصب لحقوق الأئمة عايهم السلام ?? .

تأثر من كلة حققالها الإمام: ( موسى بن جعفر \_ع) لصفوان: ( أن من أحب بقاءهم كان منهم ... ) لذلك باع صفوان جماله وتخلص من هذه المشكلة ... فصفوان بفعله هذا أعلم الرشيد أنه لابحب بقاء حكومة جائرة وغاصبة ومعادية للحق ...

### ٥) الصابوني [د٠]

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم الجعني الكوفي المصري، قال (النجاشي - ره) ص ٢٦٤ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم أبو الفضل الجعني الكوفي المعروف بالصابوني ، سكن مصر كانت له منزلة عظيمة بمصر ، له كتب وعد كتبه ما يقرب من سبعين كتاباً ، قال السيدالطباطبائي من سبعين كتاباً ، قال السيدالطباطبائي في ( رجاله ) : هو من قدما ، أصحابنا واعلام فقهائنا من أصحاب كتب الفتوى ومن كبار الطبقة السابعة ممن أدرك الغيبتين الصغرى والكبرى ، عالم فاضل فقيه ، عارف بالسير والأخبار والنجوم الخ ...

وهذا الشيخ أحد الفقهاء وحملة الأحاديث ونقله علوم آل الرسول (ع) .

هو محمد بن ابراهيم بن جعفر أبو عبد الله الكاتب النعاني صاحب كتاب: (الغيبة) وهومعروف به: (غيبة ابن زينب)، قال (النجاشي في رجاله - ٢٧١) محمد بن ابراهيم بن جعفر أبو عبد الله الكاتب النعاني المعروف بابن زينب، شيخ من أصحابنا عظيم القدر ، شريف المنزلة ، صحيح العقيدة ، كثير الحديث ، قدم بغداد وخرج الى الشام ومات بها ، له كتب منها كتاب : (الغيبة) .

(قال الطبسي): (كتاب الغيبة) لطيف في موضوعه قلما كتب مثله، وهو من رجال العلم و هملة الأخبار، ومن تلامذه الشيخ الكليني (ره) ومن كتبه كتاب (التسلي) ينقل عنه في (البحار) عن الامام الصادق (ع) إنه قال: إذا احتضر الكافر حضره رسول الله (ص) وعلي (ع) وجبرئيل وملك الموت فيدنوا إليه (علي عن) فيقول: يارسول الله إنه كان يبغضا أهل البيت فأبغضه، فيقول رسول الله: ياجبرئيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل ببيت رسوله فأبغضه، فيقول جبرئيل لملك الموت مثل ذلك مع زيادة قوله: واعنف به، فيدنوا منه ملك الموت فيقول: أخذت فكاك رقبتك في أخذت أمان براء تك في تحسكت بالعصمة الكبرى في دار الحياة الدنيا في الهول: الم ياعبد الله وما هي في فيقول: (ولاية علي ابن أبي طالب ع) فيقول: ما أعرفها و لا أعترف بها فيقول له جبرئيل: ياعدوالله وما كنت تعتقد في إبشر ياعدو الله بسخط الله وعذابه في النار أما ما كنت ترجو

فقد فاتك ، وأما الذي كنت تخاف منهوقد نزل بك ، ثم يسل نفسه سلا عنيفاً م يوكل بوجه مأة شيطان كلهم يبصق في وجهه ويتأذى بريحه فاذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار يدخل اليه من فوح ريحها ولهبها ويؤتي بروحه الى (جبال برهوت) ثم إنه يصير في المركبات بعد أن يجري في سنخ مسخوط عليه حتى يقوم (قائمنا) أهل البيت فيبعثه الله فيضرب عنقه فذلك قوله تعالى : ( ربنا أمتنا إثنتين وأحييتنا أثنتين فاعترفنا بذنو بنا فهل الى خروج من سبيل (١)) والله لقد اوتي بعمر بن المنتين فاعترفنا بذنو بنا فهل الى خروج من سبيل (١)) والله لقد اوتي بعمر بن لا يعرفونه والله لا يذهب الأيام حتى يمسخ عدونا مسخا ظاهراً حتى أن الرجل منهم لا يعرف قرداً أو خريراً ومن ورائهم عذاب غليظ ، ومن ورائهم جهنم وساءت مصيراً .

ثم قال : هذا خبر غريب ...

محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي العراقي الكوفي المفسر المحدث المعروف بـ: (العياشي). ينسب الى جده الثاني ثقة ، صدوق ، عين من عيون هذه الطائفة وكبيرها ، وله كتب منها (التفسير) المعروف (٢).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمن آية ١١.

<sup>(</sup> ٧ ) لم يطبع التفسير الى هذا التأريخ وحده .

قال في (معالم العلماء): إنه كان أكبر أهل المشرق علماً وفضلا وأدباً وفهماً ونبلا في زمانه ، له أكثر من مأتي تصنيف ، أورد الكثير منها (النجاشي ـ ره) في رجاله ص ٢٤٧ والشيخ الكفعمي من تلامذته ويظهر من السكشي إنه في أوائل أمره كان عامياً حيث يقول (ره): محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمر قندي أبو النضر المعروف بـ: (العياشي) ثقة ، صدوق ، عين من عيون هذه الطائفة ، وكان يروي عن الضعفاء كثيراً ، وكان في أول أمره عامي المذهب وسمع حديث العامة فأكثر منه ثم تبصر وعاد النيا و كان حدث السن سمع أصحاب علي ابن الحسن بن فضال وعبدالله بن محمد بن خالد الطيالسي وجماعة من شيو خ الكوفيين والبغداديين والقميين ، قال أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله سمعت القاضي أبا الحسن علي بن محمد قال لنا أبو جعفر الزاهد: أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه سايرها وكانت ثلاثمأة الف دينار وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قار أو معلق مملوءة من الناس ، وصنف أبو النضر كتباً منها كتاب (التفسير).

(قال الطبسي): هكذا ينبغي أن تدكون رجالات العلم وحملة علوم آل بيت الرسول (ص) وهذا الشيخ مفخر الطائفة ، كان (ره) جامعا للفنون الإسلامية الني أفضلها ضبط الأخبار وحفظها عن الإندراس وكذلك بقية العلما، مثل:

٨) الصدوق [د٠]

هو الشيخ الجليل والفقيه النبيه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الشهير بـ · ( الصدوق ) جلالة قدره وعظم شأنه أوضح من أن يخفى . قال الا مام ( المجلسي - ره ) : إنه وثقه جميع الأصحاب لما حكموا بصحة جميع أخبار كتابه ، كيف وهو المولود بدعاء ( الحجة -ع ) ؟ ؟ ؟ والموصوف في التوقيع الشريف بـ : ( المحدث الفقيه ) ويكفي في علو قدره أن الأصحاب لدى فقد النص كانوا يعملون بفتاويه ، وعن العلامة ( ره ) في ( الخلاصة ) يقول : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي أبو جعفر نزيل الري شيخنا وفقيهنا و جـه الطائفة بخراسان ورد بغداد سنة ٥٥٥ و سمع منه شيو خالطائفة وهو حديث السن كان جليلا حافظاً للا حاديث بصيراً بالرجال ناقلا للا خبار لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه له نحو من ثلاثماة مصنف ذكر نا أكثرها في كتابنا الكبير مات ( ره ) سنة ٢٨١ ولد ( قده ) هو واخوه الحسين بدعوة صاحب الأم على بد السفير الحسين ان روح فابه كان هو الواسطة بينه وبين علي بن الحسين بن بابويه ...

ويقول (النجاشي - ره) ص ١٨٤ في ترجمة والده: (علي بن الحسين موسى ابن بابويه القمي أبو الحسن شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح وسأله مسائل ثم كاتبه بعد ذلك على يدعلي بن جعفر بن الأسود يسأل أن يوصل له رقعة الى صاحب الأمر (ع) ويسأله فيها الولد فكتب اليه (قددعونا الله الك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين) فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله من أم ولد وكان أبو عبد الله الحسين بن عبد الله (ره) يقول: (سمعت أبا جعفر يقول أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر «ع» ويفتخر بذلك ) له كتب منها كتاب: (التوحيد) وعدة كتب اخرى (إلى قوله) ومات بذلك ) له كتب منها كتاب: (التوحيد) وعدة كتب اخرى (إلى قوله) ومات أصحابنا: سمعت أصحابنا يقولون: كنا عند أبي الحسن علي بن محمد السمري فقال: رحم الله علي بن الحسين بن بابويه فقيل: هو حي، فقال إنه مات في يومنا هذا

فكتب اليوم فجاؤا الخبر بأنه مات فيه .

# ٩) المفيد [د٠]

محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن نعمات بن سعيد العربي البغدادي الملقب بـ: (المفيد ـ ره) كان من أجلاء الطائفة ورئيسهم بل استاذ الكل حيث أن من تأخر عنه أخذ منه من جميع العلوم وهو أعلم الفرقة الناجية في عصره إنتهت اليه رياسة الإمامية وله إلمام كثير وسرعة الإنتقال في المناظرة ، وله مصنفات ما تناهز المأة .

قال النجاشي ص ٣٨٣ من (رجاله): محمد بن محمد بن النعان بن عبد السلام ابن جابر بن النعان بن سعيد بن وهب بن هلال بن أوس بن سعيد بن سنان بن عبد الدار بن الريان بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحرث بن كعب بن غلة بن خلد بن مالك بن ادد بن زيد بن يشخب بن غريب بن زيد بن كهلان بن سبابة بن يشخب بن يعرب بن قحطان شيخنا واستاذنا، فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقه والعلم له كتب اورد عدة كثيرة من كتبه (إلى قوله) مات رحمه الله ليلة الجمعة لثلاث ليال خاون من شهر رمضان سنة ١٦٣ وكان مولده يوم الحادي عشر من ذي القعددة سنة ٢٣٣ وصلى عليه (الشريف المرتفى ـ ره) ودفن في داره سنتين ونقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيد (أبي جعفر ـ ع) وقيل مولده ٢٣٨.

وفي ( المستدرك \_ ج ٣ ص ١٧٥ ) للعلامة النوري ( ره ) قال في ترجمة

(الشيخ - ره) عن اليافعي في تأريخه المسمى بـ (مرآة مشائخنا) عند ذكر سنة ١٩٣ وفيها توفي عالم الشيعة وإمام الرافضة صاحب التصانيف الكثيرة شيخهم المعروف بـ (المفيد) وابن المعلم البارع في الكلام والفقه والجدل وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهيه ، قال ابن طي : وكان كثير الصدقات عظيم الحشوع كثير الصلاة والصوم خشن اللباس ، وقال غيره : كان عضد الدولة ربما زار الشيخ (المفيد - ره) وكان شيخنا ربعة نحيفاً أسمر عاش ستاً وسبعين سنة وله أكثر من مأة مصنف وكانت جنازته مشهورة ، شيعه ثمانون ألف من الرافضة والشيعة .

(قال الطبسي): حكى إنه لما توفى (ره) ودفن وجد على قبره كتابة قيل أنها مخط الامام (الغائب ـ ع) وهو يرثيه بقوله:

لا صوت الناعي بفقدك أنه يوم على آل الرسول عظيم ان كنت قدغيت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كليا تليت عليك من الدروس علوم

ومما يضحك منه الشكلى مايذكره الخطيب في ( تأريخ بغداد \_ ج ٣ ص ٢٣١) من قوله: ( محمد بن محمد بن النعان أبو عبد الله المعروف به : « ابن المعلم » شيخ الرافضة والمتعلم على مذهبهم صنف كتباً كشيرة في ضلالاتهم والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم والطعن على السلف الماضيين من الصحابة والتابعين وعا.ة الفقهاء والمجتهدين وكان أحد أئمة الضلال هلك به خلق من الناس الى أن أراح الله المسلمين منه مات يوم الخيس الثاني من شهر رمضان سنة ٤١٣ هج) .

بالله عليك أبها القاري الكريم تأمل في تلك السطور الثلاث الأول التي هي من كلمات الامام «ع» في حق هذا الشيخ «ره» وانظر في كلام هذا الخصم الألد

الذي عبر فكرته وعقليته السخيفتين وقارن كلماته الباهتة التي قالها في حق هذا الشيخ المبجل وبين ما رثاه الامام «ع» عند ذلك يتبين لك الرشد من الغي . . .

وقال السيد ( بحر العلوم ـ ره ) في ( رجاله ) : شيخ مشايخ الأجلة ورئيس روءساه الملة ، فاتح أبواب التحقيق بنصب الأدلة ، والكاسر بشقا شق بيانه الرشيق حجج الفرق المضلة ، إجتمعت فيه جلال الفضل و إنتهت اليه رياسة الكل واتفق الجيع على علمه وفضله وفقهه وعدالته و ثفته وجلالته وكان « رض » كثير المحاسن ، جم المناقب حديد النظر ، دقيق الفطنة ، حاضر الجواب واسع الرواية بالرجال والأخبار والأشعار وكان أو ثق أهل زمانه في الحديث وأعرفهم بالفقه والكلام وكل من تأخر عنه إستفاد منه .

كفاه فخراً وشرفاً لما صدراليه من التوقيع المبارك من ناحية الاعمام «ع» ما هذا نصه :

للشيخ السديد والمولى الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعان أدام الله إعزازه مستوع العهد المأخوذ على العباد .

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد: سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين المحصوص فينا باليقين فانا نحمد الله الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطاهرين.

و لنعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنيا الما الله توفيقك المصدق إنه قد اذن لنا في تشريفك بالكتابة وتكليفك ما تؤديه عنا الى موالينا قبلك أعزهم الله تعالى بطاعته وكفاهم المهم برعايته لهم وحراسته فقف أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره واعمل في تأديبه إلى من تسكن اليه بما على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره واعمل في حرفيه إلى من تسكن اليه بما المدائه المارقين من دينه على ما نذكره واعمل في حرفيه إلى من تسكن اليه بما المدائه المارقين من دينه على ما نذكره واعمل في حرفيه إلى من تسكن اليه بما المدائه ا

نرسمه إن شاء الله .

نحن وإن كـنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين ما أرانا الله مرخ الصلاح لنا و لشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيـــا للفاسقين فاما نحيط علماً بانبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم و معرفتنا بالأذىالذي أصابكم قد جنح كشير منكم الى ماكانالسلف الصالح عنه شاسعاً و نبذوا العهد المأخوذمنهم كأنهم لايعلمون . وإنا غيرممهاين لمراعانكم ولاناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم البلاء واصطلمكم الأعداء فاتقوا الله جل جلاله وظاهرونا على نبائكم من فتنة قد أناقت عليكم يهلك فيها من حم أجله وبحمى عنها من أدرك أمله وهي إمارة لا درار حركـتها ومناقشتكم لأمرنا ونهينا والله متمم نوره ولو كره المشركون ، فاعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية محشيشها عضب اهوية ويهول و بها فرقة مهدية وأنا زعيم بنجاة من لم يرو منكم فيها بمواطن الحفية و سلك في الظعن عنها السبل المرضية ، إذا أهل جمادى الأولى. سنتكم هذه فاعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من رقدتكم لمـــا يكون في الذي يليه ، ستظهر لكم من السماء آية جلية و من الأرضمثلها بالسوية ويحدث في أرضالمشرق ما يحرق ويقلق ويغلب على أرض العراق طوائف من الاسلام ، مراق بسوء فعالهم على الارزاق ، ثم تنفر ج الغمة من بعد ببوار طاغوت من الاشرار، يسر بهلاكه المتقون والأخيار ويتفق لمريدى الحجج من الآفاق ما يأملونه على توفير غلبة منهم وإتفاق ولنا في تيسير حجتهم على الإختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام واتساق ليعمل كل امر. منكم بما يقربه من محبتنا و ليجتنب مايدينه من كراهتنا وسخطنا فان أمرنا يبعثه فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابها ندم على حوبة والله يلهمكم الرشد و يلطف لكم في التوفيق برحمة ) .

وفيه ص ٥١٨ : هذا كتابنا اليك أيها الأخ الولي المخلص في ودنا الصفي

الناصر لنا الولي ، حرسك الله بعينه التي لا تنام فاحفظ به ولا تظهر على خطنا الذي سطرناه بماله ضمناه احداً وأد ما فيه إلى من تسكن اليه وأوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . ( فلت ) : هذا التوقيع ورد قبل وفات الشيخ بسنتين و فصف سنة تقريباً .

وقال العلامة ( الطبرسي ـ ره ) : ورد عليه كتاب آخر من قبله (ع ) يوم الخيس الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة إثنى عشر وأر بعمأة نسخته من عبد الله المرابط في سبيله الى ملهم الحق ودليله :

( بسم الله الرحمن الرحيم \* سلام عليك أيها العبد الصالح الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق فانا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو إكمنا وإله آبائنا الاولين و نسأله الصلاة على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين .

وبعد: فقد كنام نظر نا مناجاتك عصمك الله تعالى بالسبب الذي وهبه لك من أوليائه وحرسك به من كيد أعدائه وشفعنا ذلك من مستقر لنا ناصب في شمراخ من بهاه صرنا إليه آنفا من عماليل الجأنا إليه السباريت من الإيمان ويوشك أن يكون هبوطنا منه الى صحيح من غير بعد من الدهر ولا تطاول من الزمان ويأتيك نباه منا بما يتجدد لنا من حال فتعرف بذلك ما تعمده من الزلفة الينا بالاعمال والله موفقك لذلك برحمته ، فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام أن تقابل لذلك فتنة نفوس من حرست باطلا لاسترهاب البطلين يتبهج لدمارها المؤمنون ويحزن لذلك المجرمون وآية حركتنامن هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مذيم مستحل الدم المحرم يعمد بكيده أهل الايمان ولا يبلغ بذلك غرضه من الظلم لهم والعدوان لانذا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض والسماه فلتطمئن بذلك

من أوليائنا القلوب وليثقوا بالكفاية وإن راعتهم به الخطوب والعاقبـــة لجميل صنع الله تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهى عنه من الذنوب ونحن نعهد اليك أيها الولي المجاهد فينا الظالمين ، أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أو ليائنــــا الصالحين إنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج ما عليه الى مستحقه كان آمنًا من فتنتها المبطلة محنتها المظلمة المضلة ومن بخل منهم بما أعاده الله من نعمته على من أمر بصلته فانه يكون بذلك خاسراً لاولاه واخراه ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على إجمّاع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهملا تأخر عنهم البمن بلقائنا و لتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم فما يحبسهم عنا إلا ما يتصل بنــا مما نكرهه ولا نؤثره منهم وآلة المستعان وهو حسبنا و نعم الوكيل وصلاته على سيدنا البشير النذير محمد وآله الظاهرين وسلم ، كتب في غرة شوال من سنه ٤١٢ هج (نسخة التوقيع باليد العليا صلوات الله على صاحبها ) هذا كتابنا إليك أيها الولي الملهم للحق العلى باءلائنا وخط تقتنا فاخفه عن كل أحد واطوه واجعل له نسخة يطلمع عليها من تسكن الى أمانته من أو ليائنا ، شملهم الله ببركتنا ودعائنا إن شاء الله تعالى والحمدلله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ) .

فلت: الذي نقله في ( اللؤلؤة ) وغيرها عن رسالة ابن بطريق الحلي أن مولانا صاحب الزمان (ع) كتب اليه ثلاثة كتب في كل سنة كتاباً والذي نقله في ( الاحتجاج ) إثنان فالثالث مفقود والذي يظهر من تأريخ وفات الشيخ أن وصول الكتاب الأخير اليه كان قبل وفائه بثمانية أشهر تقريباً .

(اقال الطبسي): عدم ذكر الشيخ في (الإحتجاج) التوقيع الثالث لايدل على فقدانه لم لعله يصل اليه وليس هذا ببعيد، وعلى أي فالشيخ الفيد (ره) وصل الى مرتبة سامية ومكانته رفيعة من الديانة والاعمانة والعدالة والوثاقة هي أشهر من أن

تخفى على صغار الطلبة ، وصل الى حد الذي كاتبه فيه الإمام ( محمد المهدي ـ ع ) بأمر من الباري جلت عظمته لقوله (ع): (إنه قد اذن لنا في تشريفك بالكتابة...) فهنيئًا له على ما فاز بهذه الدرجة العالية ...

#### (( :: ))

يقول العلامة ( النوري ـ ره ) في ج ٣ ص ٥١٩ من ( المستدرك ) : وأما وجه تسميته بـ : ( المفيد ) فغي ( معالم العلماء ) في ترجمته : و لقبه صاحبالزمان( ع) وقد ذكرت سبب ذلك في مناقب آل أبي طالب « ع » وفي « تنبيــه الخواطر » للشيخ الزاهد ورَّ ام : إن الشيخ المفيد « ره » لما انحدر مع أبيه و هو صبي من عــكبر الى بغداد للتحصيل اشتغل بالقراءة على الشيخ أبي عبد الله المعروف بـ : « الجعل » ثم على أبي ياسر وكان أبو ياسر ربما عجز عن البحث معه والخرو ج عن عهدته فأشار اليه بالمضي الى علي بن عيسى الرماني الذي هو من أعاظم علما، الكلام وأرسل معه من يدله على منزله فلمامضي وكان مجلس الرماني مشحونًا من الفضلاء ، جلسالشيخ في صف النعال و بقى يتدرج للقرب كما خلاالمجلس شيئًا فشيئًا لاستفادة بعضالمسائل من صاحب المجلس، فاتفق أن رجلا من أهل البصرة دخل وسأل الرماني وقال : ما تقول في خبر الغدير وقصة الغار ؟!? فقال الرماني : خبر الغار دراية وخبر الغدس رواية والرواية لا تعارضالدراية ولماكان ذلك الرجل البصري ليس له قوةالمعارضة سكت وخرج، وقال الشيخ اني لم أجد صبراً فقلت أيها الشيخ عندي سؤال، فقال: قل ، فقلت : ما تقول فيمن خرج على الإمام العادل فحاربه ؟! وفقال : كافر ، ثم است رك فقال: فاسق ، فقلت ما تقول في أمير المؤمنين على بن أبي طالب «ع» ؟!؟ فقال: إمام ، فقلت: ما تقول في حرب طلحة والزبير له في حرب الجل ؟!؟ فقال: إنها تابا ، فقلت له : خبر الحرب دراية والتوبة رواية ، فقال : وكنت حاضراً عند سؤال الرجل البصري ؟!؟ فقلت: نعم ، فقال: رواية برواية وسؤالك متجه وارد، ثم انه سأله: من أنت ؟ وعند من تقرأ من علماء هذه البلاد ؟ فقلت: له عند الشيخ أبي علي جعل ، ثم قال له: مكانك و دخل منز له و بعد لحظة خرج و بيده رقوسة ممهورة فدفعها إلي وقال: ادفعها الى شيخك أبي عبد الله ، فأخذت الرقعة من يده ومضيت الى مجلس الشيخ المذكور و دفعت إليه الرقعة ففتحها و بقي مشغولا بقراءتها وهو يضحك فلما فرغ من قراءتها قال: إن جميع ما جرى بينك و بينه قد كتب إلي و أوصاني بك و لقبك ب : « المفيد » « انتهى ما ذكره النوري - ره » .

وانهي ترجمة هذا الشيخ السكير « ره » برواية شريفة باسنادي المتصل اليه عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه إنه قال : حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد ابن علي الباقر « ع » قال : قال رسول الله : لا يزول قدم عبد يوم الفيامة من بين بدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال :

« ١ » عمرك فيما أفنيته ? ؟

« ۲ » جمدك فيما أبليته ? ?

« ٣ » مالك من أين كسبته ? وأين وضعته ?؟

« ٤ » وعن حبنا أهل البيت « ع » .

فقال رجل من القوم: وما علامة حبكم يارسول الله ? فقال « ص » : محبة هذا . . . ووضع يده على رأس على بن أبي طالب « ع » .

الشيخ الفقيه الجليل استاذ المحدثين أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بر موسى بن قو لويه القمي « قال النجاشي \_ في رجاله \_ ص ٨٩ » : جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبوالقاسم وكان أ بوه يلقبه « مسلمة » من خيار أصحاب سعد « ١ » و كان أ بو القاسم من ثقات أصحابنا واجلائهم في الحديثوالفقه ، روى عن أبيه وأخيه عن سعد وقال : ما سمعت من سعد إلا اربعة احاديث وعليه قرأ شيخناً أبو عبد الله الفقه ومنه حمل وكل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه له كتب حسان ، و له قصة تكشف عن مراتبه السامية ذكرها العلامة «النوري\_ره» عن « الخرايج والجرايح ـ للراو ندي » يقول : روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه قال: لما وصلت الى بغداد في سنة سبع و ثلاثين للحج وهي السنة التي رد القرامطة فيهــا الحجر الى مكانه من البيت كان اكثر همتي من ينصب الحجر لانه مضى في أثناء الكتب قصة أخذه وانه ينصبه مكانه الحجة في الزمان كما في زمان الحجاج وضعه زين العابدين «ع» مكانه واستقر فاعتلات علة صعبة خفت منها على نفسي ولم يتهيأ لي ماقصدته فاستنبت المعروف بابن هشام واعطيته رقعة مختومة اسأل فيها عن مدة عمري وهل تكون الموتة في هذه العلة أم لا ? وقلت : همتي إيصال هذه

<sup>(</sup>١) هو سعد بن عبد الله الأشعرى ، عظيم الشأن جليل القدر .

الراقعة الى واضع الحجر في مكانه وآخذ جوابه وإنما اندبك لهذا قال فقال المعروف بابن هشام : لما حصلت بمكة وعزم على إعادة الحجر بذلت اسدنة البيت جملة تمكنت معها من الكون محيثاري وقع الحجر في مكانه فاقمت معي منهم من يمنع عنيازدحام الناس فكلما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستقم فأفبل غلام أسمر اللون حسن الوجه فتناوله ووضعه في مكانه فاستقام كأنه لم يزل عنه وعلت لذلك الأصوات فانصرف خارجاً من الباب فنهضت من مكاني وادفع الناس يميناً وشمالا حتى ظن بي الاختلاط في العقل والناس يفرجون لي وعيني لا تفارقه وحتى انقطع عن الناس فكنت اسرع الشد خلفه وهو يمشي على تؤدة السير ولا أدركه فلما حصل بحيث لا يراه أحدغيري وقف والتفت إلي وقال (ع): هات ما معك فناو لنه الرقعة ، فقال من غير أن ينظر اليها : قال له لا خوف عليك في هذه العلة ويكون ما لابد منه بعد ثلاثين سنة قال فوقع عليُّ الدمع حتى لم اطق حراكا وتركني وانصرف، قال أبو القاسم فأعلمني بهذه الجلة ، فلما كان سنة سبع وستين اعتل أبو القاسم وأخذ ينظر في أمره وتحصيل جهازه الى قبره فكتب وصية واستعمل الجد في تلك ، فقيل له ماهذا الخوف ونرجو أن يتفضل الله بالسلامة ? فما عليك بمخوفة ? فقال : هذه السنة التي خوفت فيها فمات في علته ، وهذه القصة تنبيء عن مقام سني وقرب معنوي .

وهذا الشيخ الجليل أحد حملة العلمو نقلة الأحبار المروية عن الحجج (ع) ...

فخر الطائفة الإمامية وأحد المشايخ العظام في الفرقة الاثنى عشرية ، فقيه ، اصولي ، رجالي ، أديب ، متكلم ، عارف بالمعقول والمنقول حامل لآثار آل الرسول (ع) فقيه الأصحاب له كتب نافعة جداً منها : (كنر الفوائد ) ومنها : ( التعجب ) قرأ على علم الهدى السيدالمرتضي (ره) والشيخ الأجلأبي جعفر المفيد (ره) أماكتاب: (كنيز الفوائد) فغي الحقيقة إسم مع المسمى ، بحر مواج من كثرة ما يستخرج منه من الكنوز ، وأماكتاب: ﴿ التعجب ﴾ فهو في فنه لا نظير له ومؤلفاته ربما تقرب من مأني تأليفًا بل أزيد، قال في ص ١٥ من كتابه ﴿ التعجب ﴾ : ومن عجيب قولهم أن أحداً لم يشر بهذا الحال و يستبشر بما جرى فيها من الفعال وقد رأى وما جرىقرره شيوخهم ورسمه سلفهم من تبجيل كلن نال من الحسين ﴿ ع ﴾ في ذلك اليوم مشالا وآثر في القتل به أثراً وتعظيمهم لهم وجعلوا ما فعلوه سمة لأولادهم فمنهم في أرض الشام بنو سروا يلو بنو السرج و بنو سنان و بنو الطشتى و بنو القضيبي و بنو الدرجا، أما بنو السروايل فاولاد الذي سلبسراويل الحسين ﴿ ع ﴾ وأما بنو السر جفاولاد الذي أسرجت الخيل لدوسجسد الحسين ﴿ ع ﴾ ، ووصل بعض هذه الخيل الى مصر فقلعت نعالها من حوافرها وسمرَّت على أبواب الدور للتبرك بها وجرت بذلك السنة عندهم حتى صاروا يتعمدون عمل نظيرها على أبواب دور اكثرهم ، وأمَّا بنو سنان فأولاد الذي حمل الرمح الذي على سنانه رأس الحسين ﴿ع ﴾ وأما بنو المكبري فأولاد الذي كان يكبر خلف رأس الحسين وفي ذلك يقول الشاعر:

ويكبرون بأن فتلت وإنما فتلوا بك التهليل والتكبيرا

وأما بنو الطشتي فأولاد الذي حمل الطشت الذي ترك فيه رأس الحسين[ع] وهو بدمشق وأما بنوالقضيبي فأولاد الذي أحضر القضيب الى يزيد [ لع ] لنكت ثنايا الحسين [ع] وأما بنو الدرجي فأولاد الذي ترك الرأس في درج جيرون وهذا لعمرك هو الفخر الواضح لولا أنه فاضح وقد بلغنا أن رجلا قال لزين العابدين: إنا لنحبكم أهل البيت، فقال [ع]: أنهم تحبون حب السنور من شدة حبها لولدها تأكله. (انتهى ما قاله الكراچكى)

وبحدثنا العلامة النوري [ ره ] في ترجمة الشيخ [ ره ] برواية مسندة اليـــه إنه قال : أخبرني ابو الرجاء محد بن على بن ابي طالب البلادي قال أخبرني أ والفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن مطلب الشيباني الكوفي قال حدثنا عبد الله بن جعفر حجاف الأزدي بالكوفة قال حدثني خالد بن يزيد بن محمد الثقفي قال حدثني أبو خالد قال حدثني حنان بن سدير عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه عن جده قال قال علي (ع) لمولاه النوف الشامي وهومعه في السطح: يانوف أرامق أم نبهان ?! ؟ قال: نبهان ارمقك يا أمير المؤمنين ، قال (ع): هل تدري من شيعتي ؟! قال: لا والله ، قال (ع ) : شيعتي الذبل الشفا الخص البطون الذي تعرف الرهبانيـــة والربانية في وجوههم رهبان بالليل أسد بالنهار ، الذين إذا جنهم الليل إنَّزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم وصفوا أقدامهم وافترشوا جباههم تجري دموعهم على خدودهم مجأرون في فكاك رقابهم ، وأما النهار ، فحلماء علماء ، كرام نجباء ، أبرار أتقياء، يا نوف شيعتي الذين انخذوا الأرض بساطاً والماء طيباً والقرآن شعاراً ، إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا شيعتي الذين في قبورهم يتزاورن وفي أموالهم يتساوون وفي الله يتنازلون ، يا نوف درهم ودرهم و ثوب و ثوب و إلا فلا شيعتي ، من لم يهر هر بر الكلب ولا يطمع طمع الغراب ولم يسـأل الناس ولو مات جوعاً إن رأى مؤمناً أكرمه وإن رأى فاســقاً هجره هؤلا. والله يا نوف شيعتي شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة إختلفت بهم الأبدان ولم تختلف قلو بهم ، قال : فلت يا أمير المؤمنين جعلت فداك أير.

أطلب هؤلا، ?! ؟ قال فقال لي (ع): في أطراف الأرض يجي، النبي آخذاً بحجزة ربه جلت أسماؤه ( يعني بحبل الدين وحجزة الدين) وأنا آخذ بحجزته وأهل بيتي آخذون بحجزتها فالى أبن ?! إلى الجنة ورب الكعبة، قالها ثلاثًا . . .

(قال الطبسي): - لا تنال يد النحرير كتابة جلالة هذا الشيخ ونبالة قدره فهو من أعاظم وفطاحل حملة الحديث رضي الله عنهم واسكنهم الفسيدح من جنانه .

# ١٢) النجاشي (١٥)

الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي المولود في صفر سنه ٣٧٣ هم، ذكر العلامة في ( الخلاصة ) إنه كان زيدياً ثم رجع إلى مذهب الاثنى عشرية وهو صاحب ( الرسالة الاهوازية ) إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، وقال الشيخ الإمام العلامة ( رد ) في ( الخلاصة ) : ثقة معتمد عليه عندي ، وعن المحقق الداماد في ( الرواشح الساوية ) أن أبا العباس النجاشي شيخنا ، الثقة الفاضل ، الجليل القدر ، السند المعقد عليه المعروف ، وعن العلامة الطباطبائي : و بتقديمه صرح جماعة من الأصحاب نظراً إلى كتابه الذي لا نظير له في هذا الباب والظاهر أنه الصواب ، ويذكر شيخنا النوري ( رد ) في ج ٣ ص ٧٠ . ول النجاشي في ترجمته بعد ذكر خطبة الكتاب : ( وأرجو أن تأتي في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله ) يقول ( ره ) وهذا الكلام منه صريح في أن غرضه فيا

جمعه ذكر المؤلفين من الشيعة رداً على من زعم أنه لا مصنف فينا وغير الامامية من فرق الشيعة كالفطحية والواقفية وغيرها وإن كانوا من الشيعة بل الكثير منهم مؤلف في حال الاستقامة ، إلا أنه رحمه الله بنى على التنصيص على الفساد وإنحراف المنحرف وسكت في تراجم المهتدين عن التعرض المذهب فعدمه دليل على استقامته ومن البعيد أن يرى كتاب الراوي ويقرؤه ويرويه ولا يعرف مذهبه مع أن الأصحاب أصحاب لاصول والمصنفات ، كانوا معروفين بين علماء الامامية ، نعم وأخوه نوح بن دراج القاضى كان أيضاً من أصحابنا وكان مخيي أمره ، وقال وأخوه نوح بن دراج القاضى كان أيضاً من أصحابنا وكان مخيي أمره ، وقال المحقق في (الرواشح) : قد علم من ديدن النجاشي أن كل من فيه طعن وغيزة فانه يلتزم إيراد ذلك البتة فهما لم يورد ذلك وذكره من دون أرادفه بمدح أو ذم أصلا كان آية أن الرجل سالم عنده عن كل مطعن ومغمز وهو كلام متين فان عده من علماء الشيعة وحملة الشريعة وتلقى العلماء منه وبذل الجهد وتحمل المشاق وشد الرحال في البلاد وجمع السكتب في أسابيهم وأحوالهم وتصانيفهم دليل على حسن حاله وعلو مقامه .

(قال الطبسي): القصد من ذكر هذه الافوال أنه (ره) أحد حملة العلم ونقلة الرواية أضف إلى ذلك تخصصه (ره) في معرفة علم الرجال فهذا أمر مهم لا يستغني عنه الفقيه والحجتهد، فمع وجود إختلاف في الأحوال والتعارض في الأقوال تصديقه و تكذيبه محل الانظار للاعلام بلا كلام.

هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي البغدادي الغروي، شيسخ الطائنة المحقة ورافع أعلام الشريعة الحقة . يطلق عليه إسم : ( الشيخ ) في الكتب لأنه تفوق على غيره ، ومد الاعناق عامة وخاصة له .

قال العلامة ( ره ) في ( الخلاصة ) في حتمه : شيــخ الامماميـــــة ووجههم قدس الله روحهم، رئيس الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المُـــنزلة، ثقة ، صدوق، عين ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والاصول والكلام والأدب، جميع الفضائل تنسب إليه ، صنف في كل فنون الإسلام وهو المهذب للعقائد في الاصول والفروع ، الجامع لكايات النفس في العلم والعمل وكان تلميذ الشيخ المفيد (ره) محمد بن محمد بن النعمان ولد قدس الله روحه في شهر رمضان سنة ٣٨٥ وقدم العراق في شهور سنة ٤٥٠ هج وتوفى ليلة الاثنين ٢٢ محرم الحرام سنة ٤٦٠ هج بالمشهد المفدس الغروي على ساكنه السلام ودفن بداره ، قال الحسن بن مهديالسلق توليت أنا والشيخ أبو محمدالحسن ابن علي الواحد العين ( عبد الواحد زرين ) والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله في تلك الليلة ودفنه وكان يقول أولا بالوعيدثم رجع وهاجر الى مشهد أمير المؤمنين خوفًا من الفتن الني تجددت ببغداد واحرقت كـتبه وكرسي كان يجلس عليه ، وقال الشيخ ( النوري ـ ره ) و يعلم من هذا التأريخ انه ولد بعدة وفاة الصدوق بأر بع سنين وأن عمره خمسًا وسبعين سنة وأنه يوم ورود العراق كان في سن ثلاث وعشرين وان مقامه فيها مع الشيــخ المفيد ( ره ) كان نحواً من خمس سنين فانه توفي ( ره )

في سنة ٣١٣ و لي السيد المرتضى نحواً من ثمان وعشرين سنة فانـــه ( ره ) توفي سنة ٣٦٤ و بقى بعد السيد أربعاً وعشرين سنة إثني عشر سنة منها في بغداد لأن الفتنة التي كانت بين الشيعة وأهل السنة صارت سببًا لمهاجرته من بغــداد وكانت سنة ٤٤٨ كما ستعرف فكان بقاءه في المشهد الغروي إثني عشر سنة ودفن في دارد وقبره مزار يتبرك به وصارت داره مسجداً بافياً إلى الآن وقال السيد في( روضات الجنات ): وقد جدد مسجده في حدود سنة ١١٩٨ فصار من أعظم المساجد في الغري المشــــــرفة وكان ذلك بترغيبنا بعض الصلحاء من أهل السعادة ، وقال (القاضي ره) في (المجالس) نفلا عن ابن كثير الشامي في ترجمة الشيخ (ره) إنه كان فقيه الشيعة مشتغلا بالافادة في بغداد إلى أن وقعت الفتنة بين الشيعة والسنة سنة ٤٤٨ واحترقت كتبه وداره في باب الكر خ فانتقل إلى النجف و بتي هنــاك إلى أن توفي سنة ٤٦٠ هج في شهر محرم الحرام ، وقال المحدث ( النوري ـ ره ) نقلا عن السيد الكاظمي في عدته : و ليس هذا بعزيز في جنب الشيخ ( ره ) في تغلغله وكمشرة علومه وتراكم أشغاله مابين تدريس وكستابة وتأليف وإفتاء وقضاء وزيارة وعبادة و لقد كان مرجعاً لأهل زمانه ، أن تلامذته على ما حكى التقي المجلسي (ره) ما يزيد على ثلاثمأة من مجتهدي الخاصة ومن العامة ما لا محصى ، وقد كان الحايفة جعل له كرسي الكلام يكلم عليه الخاص حتى في الامامــة لخفة التقية يومئذ وذلك إنما يكون لوحيد العصر.

(قال الطبسي): ترجمة هذا الرجل العظيم تحتاج إلى مجلدات وقد طبعت أخيراً رسالة مختصرة من حياته (ره) كمقدمة لتفسيره الكمبير (التبيان) بقسلم شيخنا العلامة الحاج الشيخ أغا بزرك الطهراني دام ظله فجزاه الله عن الاسلام خير حزاء المحسنين.

هو محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع).

قال النجاشي : أخبرنا أبو الحسن الرضي نقيب العلويين ببغداد أخو المرتضى كان شاعراً مبرزاً له كتب منها كتاب: (حقائقالتأويل)(١)( إلىقوله) توفي في السادس من المحرم سنة ٤٠٦ هج، ومقاماته أشهر من أن يذكر ، نادرة عصره في الجميع العلوم الشرعية لا في خصوص الشعركما قاله النجاشي من أنه كان شاعراً مبرزاً بل هو الجامع بين المعقول والمنقول ، قال السيد في (روضات الجنات) ص ٤٧ ه نقلا عن رجال النيشا بوري إنه كان يوماً عند الخليفة الطائع بالله العباسي وهو يعبث بلحيته وترفعها إلى أنفه ، فقال له الطائع : اظنك تشم منها رائحة الخلافة? فقال: بل رائحة النبوة وكان يلقب بالرضى ذي الحسبين لقبه بذلك بهــــا. الدولة البويهي وكان مخاطبه بالشريف الأجل كما عن ( الدرجات الرفيعة ) للسيدالا جل على خان الشيرازي كان السيد ( ره ) عفيفاً شريف النفس ، عالي الهمة ، لم يقبل من أحد صلة ولا جائزة حتى إنه رد صلات أبيه و ناهيك بذلك ، وكانت تنازعه نفسه إلى أمور بحبس عظيمة بها صدره وينظمها في شعره ولا مجد عليها من الدهر مساعداً فيذوب كمداً يعنيواحداً حتى تو في ويبلغ غرضاً ، وفيه ص ٥٤٨ نقلاعن أبي الحسن العميري إنه قال: وكان يقدم على أخيه المرتضى والمرتضى أكبر لمحله في نفوس

<sup>(</sup>١) : - طبع في النجف الاشرف على نفقة جمعية ( منتدى الذَّمر ) .

العامة والخاصة ولم يقبل من أحد شيئًا أصلا وكان قد حفظ القرآن على الكبر فوهب له معلمه الذي علمه القرآن داراً ليسكنها فأعتذر إليــــه وقال: إني لا أقبل برأ بي فكيف أفبل برك ؟ فقال : إن حتى عليك أعظم من حق أبيك وتوسل إليه ، فقبل منه الدار ، وحكى أبو إسحق بن إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب قال : كنت عند الوزير أبي محمد المهلبي ذات يوم فدخل الحاجب وإستأذن للشريف المرتضى فأذن له فلما دخل قام إليه وأكرمه وأجلسه معه في دسته وأقبل عليه يحدثــه حتى فرغ من حكايتهومهامته ثم قام إليه وودعه وخرج فلم تكن ساعة حتى دخل الحاجب وإستأذن للشريف الرضي وكان الوزير قد إبتدأ بكتابة رقعة فألقاها وقام كالمدهش حتى إستقبله من دهايز الدار وأخذ بيده وأعظمه وأجاسه في دسته ثم جلس بين يديه متواضعاً وأقبل عليه بمجا.عه فلما خرج الرضي خرج معه وشيعه إلى الباب ثم رجع فلما خف المجلس قلت : أيأذن الوزير أعزه الله أن أســـأله عن شيء ? قال : نعم وكأنك تسأل عن زيادتي في إعظام الرضي على أخيــه المرتضى والرتضى أسن وأعلم ، فقلت : نعمأ يد الله الوزير ، فقال : إعلم إنا امرنا بحفرالنهر الفلانيوللشريف المرتضى على ذلك النهر ضيعة فتوجه عليه من ذلك مقدار سبعة عشر درها او نحو ذلك ، فكاتبني بعدة رقاع يسألني في التخفيف ذلك المقدار ، وفي رواية أبي حامد الفقيه في ( مآثره ) إنه قال: فقال لخادمه: هات الكتابين الذبن دفعتهما إليك منذ أيام فأحضرها فاذا كتاب المرتضى في الاستعفاء عن عشرين درهما أصابه من القسط وقرأته وإذاً هو أكـثر من مأة سطر يتضمن من الخضوع والخشوع في إسقاط الدراهم ما يطول شرحه وإذا كـتاب الرضى الاعتذار عن رده لما أرسل إليه الوزير المعهود من النقود كما نبه عليه صاحب الرواية الاولى بقوله بعد ما سبق... وأما أخوه الرضى فبلغني ذات يوم إنه ولدله غلام فأرسلت إليه بطبق

ألف دينار فرده وقال: قدعام الوزير إني لا أقبل من أحد شيئاً فرددته إليه، وقلت إنيا أما أرسلته للقوابل فرده الثانية وقال: قدعام الوزير إنه لا تقبل نساؤنا غريسة وإنما عجائزنا يتولين هذا الأمل من نسائنا ولسن ممن يأخذن اجرة ولا يقبلن صلة فرددته إليه وقلت: يفرقه الشريف على ملازمته من طلاب العلم ، فلما جاء الطبق وحوله طلاب العلم قال: هاهم حضور فليأخذ كل أحد ما يريد، فقام رجل منهم وأخذ دينار فقرض من جانبه قطعة فأمسكها ورد الدينار إلى الطبق ، فسأله الشريف من ذلك ، فقال: إحتجت إلى دهن السراج ليلة ولم يكن الخازن حاضراً فأقترضت من فلان البقال دهناً للسراج فأخذت هذه القطعة لأدفعها إليه عوض دهنه ، وكان طلبة العلم الملازمون للشريف الرضي في عمارة قد إتخذها لهم شاها: (دار العلم) وعين لهم جميع ما محتاجون إليه ، فلما سمع الرضي ذلك أمر في الحال بأن يتخذ للخزاة مفاتيح بعدد الطلبة ويدفع الى كل أحد منهم ليأخذ منها ما محتاج اليسه ولا ينتظر الحازن ليعظيه ورد الطبق على هذه الصورة فكيف لا أعظم من هذا الهرا .

ولد (ره) في سنة ٣٥٩ هج و توفى يوم الأحد السادس من المحرم سنة ٢٠٩ هج و دفن بداره . و نقل ابن خلكان وغيره أن داره المذكوره كانت بخط مسجد الأنباريين من محلة الكرخ وانه مضى أخود المرتضى من جزعه عليه الى مشهد الكاظم عليه السلام لانه لا يستطيع ان ينظر الى تابوته و دفنه ، وصلى عليه ( فحر الملك الوزير أبو غالب ) ومضى بنفسه آخر النهار الى اخيه المرتضى الى المشهد المسيد الشريف الكاظمي فألزمه بالعودة الى داره ، ثم نقل الرضي الى مشهد الحسين (ع) بكر بلاء فدفن عند ابيه (كذا قال صاحب العدة ) وقال في ( مجمع البحرين ) ما يقرب من ذلك ، وذكر في كتاب ( عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب ... ع) ما يقرب من ذلك ، وذكر في كتاب ( عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب ... ع)

ترجمته بعد ترجمة أبيه وأخيه المرتضى قال فيها : محمد بن أبي أحمد الحسين الموسوي الأرش فهو الشريف الأجل الملقب به: ( الرضي ) ذي الحسبين يكني أبا الحسن نقب النقماء بمغداد وهو ذو الفضائل الشائعة و المكارم الذائعة كانت له هسية وجلالة ورفقة رورع وعفة وتقشف ولى نقابة الطالبيين مررا وكانت إليه إمارة الحاج والمظالم، كان يتولى ذلك نيابة عن أبيه ذي المناقب، ثم تولى ذلك بعـــد و فاته .ستقلا وحج بالناس .راراً وهو أول طالبي خلع عليه السواد وكان أحد علما، عصره وقرأ على أجلا. الأفاضل، وفي (روضات الجنات – ص ٥٥١) نقلا عن صاحب ( حداثق القربين ) قال : إسمه محمد وكان نقيب العلوبين ببغداد ونقل عن أبن أبي الحديد : إنه كان شريف النفس ، صاحب العنة رفيــع الهمة ، لا يقبل من أحد صلة ولاجائزة ، حتى ماكان من جهة أبيه وجلالة قدره بير · الطائنة معروفة ، كان رحمه الله في غاية الزهد والورع ، صاحب حالات ومقالات ركشف وكرامات ويحكى إنه إقتدى يوماً بأخيه المرتضى في بعض صلاته فلما فرغ قال لا أقتدي بك بعد هذا اليوم أبداً . . . قال : وكيف ذلك ? ! ? قال : لأني وجدتك حائضاً في صلاتك خائضاً في دماء النساء ، فصدقه المرتضى وأنصف وإلتفت إلى أنه أرسل ذهنه في أثنا، الصلاة إلى الثَّفكر في مسألة من مسائل الحيض.

(قال الطبسي): — هؤلاء رجالات العلم، هؤلا حملة أسرار النبوة، هؤلاء هم الذين سجل التأريخ لهم أفعالهم وأقوالهم في حفظ الدين القويم بحروف من نور هؤلاء هم الذين بيضوا صفحة التأريخ للمذهب الإسلامي بترويجهم للشريعة المحمدية، هؤلاء هم الذين قاموا بترويج تلك الشريعة السمحاء بأقوالهم وأفعالهم و نشروا الثقافة الحقة بين المسلمين على النهج الذي وصل إليهم من أساطين الدين وامنا، رسول الله رب العالمين من غير مداهنة ولا مجاملة، قالوا الحق وعماوا

وأمروا به ، فحياهم الله ، ونور مراقدهم الشريفة .

### (١٥) السيد المرتضى (٥٠)

هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسبن بن علي بن أبي طالب (ع).

السيد الإمام حجة الله على الا ُذام علم الهدى وكهف التقي محيي مراسـ بم أجداده الـكرام اللقب بـ : ( المرتضى ) عطر الله تُربته الشريفة ، قال إبن الأثير فيه في ( جامع الا صول ) على ما في ( الرياض ) : هو السيد الموسوي المعروف بـ : ( المرتضى ) وهو أخو الرضى الشاعر كانت إليـه نقابة الطالبيين ببغــداد وكان عالمًا ، فاضلا ، كاملا ، فقيهًا على مذهب الشيعة ، له تصانيف كثيرة ، حدث عن أحمد ابن سهل الديباجي وأبي عبد الله المرزباني وغـيرهما ، روى عنه الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي، ولد سنة ٣٥٥ هج ومات ببغداد سنة ٣٦٦ هج وقال في موضع آخر : أن مروج المأة الرابعــة برواية العلماء الإمامية هو : ( الشريف المرتضى الموسوي ـ ره) ، ويذكر الجزري في ( مختصر تأريخ ابن خلكان ) : أن السيد المرتضى كان نقيب الطالبيين ، إماماً في علم الكلام والأدبوالشعر ( إلى أن يقول) له أخبار وأشعار ومآثر وآثار ، مما تشهد أنه من فرع تلك الأصول ومن أهل ذلك البيت الجليل، وجاء العلامة النوري (ره) في ج٣ص٥١٦ بقول إبن خلكان إنه قال وكان إمام أنمة العراق بين الإختلاف والاتفاق إليــــــه فزع علماؤها وعنه أخذ عظاؤها ، صاحب مدارسها وجامع مشاردها ، صارت أخباره وعرفت

أشعاره ، وقال العلامة (ره) فيه : و بكتبه إستفادت الامامية منذ زمنه (ره) إلى زماننا هذا وهو سنة ١٩٣ هج وهو ركنهم و معلمهم ، قدس الله روحه و جزاه عن أجداده خيراً ، و يقول النجاشي (ره) في ص ١٩٧ : علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أب معمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) أبو القاسم المرتضى ، حاز من العلوم مالم يدانه فيه أحد في زمانه وسمع الحديث فأكثر وكان متكلماً ، شاعراً ، أديباً ، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا صنف كتباً منها : ( تفسير سورة الحمد ) وقطعة من ( سورة البقرة ) . الحرارة قال الطبسي ) : — قد بسطنا الكلام في ترجمته (ره) في الجزء الثاني ص٥٥٧ من كتابنا : ( الشيعة والرجهة ) فراجع ، وعلى أي فهذا هو أحد رواد العلم ومن حاملي آثار الشريعة الحقة ، الذي يفتخر به العالم الاسلامي . رفسع الله درجاتهم عمد وآله .

### ١٦) ابن طاووس (٥٠)

هو رضي الدين على بن سعد الدين موسى بن جعفر بن طاووس ، السيد السند والامام الستئد فخر الشيعة و ذخر الشريعة . الأسعد ، الأورع ، الأزهد ، صاحب المقامات العالية والمراتب السامية ، قال العلامة ( ره ) في بعض إجازاته : إنه كان صاحب كرامات ، حكى لي بعضها وروى لي والدي البعض الآخر ( وقال في موضع آخر ) : إن السيد رضي الدين كان أزهد أهل زمانه ، وعن بعض : أنه ليس في أصحابنا أعبد منه وأورع ومن جملة مقاماته ملاقاته لصاحب الزمان (ع)

ومكالماته حسب ما ذكره في بعض مؤلفاته ، وفي (روضات الجنات) ص ٣٨٥ ينقل عن خط الشهيد المرحوم إنه ذكر في حقه ما هذا صورته :

تولى السيد رضي الدين نقابة العلويين من قبل ( هلا كو خان ) ، وذكر انه كان قد عرضت عليه فأبي وكان بينه وبين الوزير ( مؤيد الدين محمد بن أحمد بن العلقمي ) وبين أخيه وولده ( عز الدين أبي الفضل محمد بن محمد ) صاحب الخزن صدافة متأكده أقام ببغداد نحواً من خمسة عشر سنة ، ثم رجع إلى الحلة ، ثم سكن بالمشهد الشريف برهة ، ثم عاد في دولة المغول إلى بغداد ولم يزل على قدم الخسير والآداب والعبادة والتعزه عن الدنيات . إلى أن توفي قدس سره بكرة يوم الاثنين خامس ذي الفعدة من السنة ٦٦٤ هج .

وقال في (اللؤلؤة) بعد ذكر وفات : وكان مولده يوم الحنيس منتصف محرم الحرام سنة ٥٨٩ هجوكانت ولايته للنقابة ثلاث سنين وأحد عشر شهراً ، وفي ج ٢٥ ص ٢٧ من البحار يقول : ومن ذلك جميع ما صنفه السيدان الكبيران السعيدان : (رضي الدين علي وجمال الدين احمد) إبنا موسى بي طاووس الحسينيان قدس الله روحيهما وهذان السيدان زاهدان عابدان ، وكان (رضي الدين علي ـ ره) ما صاحب كرامات الح ...، وقال العلامة النوري (ره) فيه : إنه أول من نظر في الرجال و تعرض لكلمات أربابها في الجرح والتعديل وكيفية الجح في بعضها ورد بعضها وقبول الاخرى في بعضها وفتح هذا الباب لمن تلاه من الأصحاب وكما اطلق في مباحث الفقه والرجال : (إبن طاووس - فهو المراد منه) وتوفي (ره) سنة ٢٧٣هج ودفن في الحلة الفيحاء وقبره معروف يزار وفقني الله لزيارته ، وقد أرخ وفاته السيد الجليل العلامة البروح دي (ره) بقوله : \_

فقيه أهل البيت ذو الشمائل هو ابن طاووس أبو الفضائل

#### هو إبن موسى شيخ بن داود في ( باخع ) مضى إلى الخاود ٣٧٣ هج

ويروي عن جماعة من الأعلام مثل السيد الجليل فحار بن معد الموسوي (١) والحسين بن أحمد السيوري والسيد صفي الدين محمد بن معد الموسوي والشيخ نجيب الدين بن تما والسيد محيى الدين إبن أخيى ابن زهرة (٢) وأبو على الحسين بن خشرم وغيرهم .

(قال الطبسي): — مراتب هذا السيد ومقاماته الرفيعة مما لا يمكن أن يكتبه القلم ، حيث أن مؤافاته وبياناته تشهد بذلك أضف اليها عباداته ومواظبت عليها ومراعاته لأوقاتها كل ذلك مما تدل على جلالته وأنه أحد رجال العلم وحامل لوا، الأخبار ، قدس الله روحهالشريفة .

# ١٧) الطوسى (٥٠)

هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الوزير (رد) إمام واستاذ المحققين وسلطان الحكاء والمتكامين نصير اللة والدين ، أصله من (جهرود (٣))، سمّي بالطوسي لانه ولد في طوس يوم السبت الحادي عشر من شهر جمادى الأولى وقت طلوع الشمس بطالع حوت سنة ٥٩٧ هج ، قال العلامة قطب الدين الاشكوري في

<sup>(</sup>١) : ـ صاحب كتاب : ( الحجة على الذاهب ) طبيع النجف الاشرف .

<sup>(</sup>٧) : - صاحب كتاب : ( الغنية )

<sup>(</sup>٣) : - قرية بين قم وسلطان آ باد أراك في ايران .

كتابه: (محبوب الفاوب): كان فاضلامحققاً ، ذلت رقاب الافاضل من المحالف و الموالف في خدمته لدرك المطالب المعقولة والمنقولة وخضعت جباة الفحول في عتبته لأخد المسائل الفروعية و الاصولية وصنف كتباً ورسائل نافعة نفيسة في فنون العلم ، وقد بذل جهده لهدم بنيان الشبهات يقول في شرحه للاشارات:

تاطلمهم في سحر هاي شبه راباطل كند أز عصاي كاك او آئار ثعبان آمده وكان مولده بمشهد طوس في يوم السبت ١١ من شهر جمادى الاولى وقت طاوع الشمس بطالع حوت و نشأ بها واشتغل بالتحصيل في العلوم العقولة عند خاله عمانية الى نشانور و بحث مع ( فريد الدين الداماد ) و ( قطر الدين الحديد )

تم انتقل إلى نيشابور وبحث مع ( فريد الدين الداماد ) و ( قطب الدين الصري ) وغيرها من الأفاضل الأماجد من المعقول وفي المنقول عندوالده ووالده تلميذ السيد فضل الله الراوندي وهو تلميذ السيد المرتضى علم الهدى ( رض ) ثم إختلـ ج في خاطره ترويج مذهب أعل البيت (ع) فلما إنزجر خاطره بسبب خروج المخالفين في بلاد الخراسان والعراق ، توارى في الأطراف متنكراً متحزناً حتى استطلبه ( ناصر الدين محتشم ) حاكم قوهستان من قبل علاء الدين ملك الاسماعيلية فاتصل المحقق به فاغتنم المحتشم صحبته وإستفاد منه عدة فوائد ، وصنف المحقق : [ الأخـــلاق الناصري ] باسمه ومكث عنده زمانًا فلما كان [ .ؤيد الدين العلقمي القمي] هو من أكابر فضلاء الشيعة في ذلك الزمان وزير العتصم الخليفة العباسي في بغداد ، أراد المحقق دخول بغداد بمعاونته حتى يوفق بما إختلج في خاطردمن مر بج مذهب الحق بمعاونة الوزير المذكور فأنشد قصيدة باللسان العربي في مدح الخليفة المعتصم وكتب كتابًا إلى العلقمي الوزير وأرسل إلى بغداد حتى يعرض الوزير القصيدة على الخليفة ويستطلبه ولماعلم العلقمي فضله وبيانه ورشده خاف إنبكسار سوقه لقربه بالخليفة فكتب سراً عند المحتشم : [ أن نصير الدين الطوسي قد إبتدأ بارسال المراسلات

والمكاتبات عندالخليفة وأنشد قصيدة في مدحه وأرسل إلي حنى أعرضها على الخليفة وأراد الخروج من عندك وهذا لا يوافق الرأي فلا تغنل عن هـذا ) فلما قرأ الحتشم كتابه حبس المحقق وقد صحبه محبوساً حتى ورد فلعــة ألموت عند ملك الاسماءيلية فمكث المحقق عند اللك وصنف هنك عدة من الكتب منها: (تحرير المجسطي) وفيه حل عدة من المسائل الهندسية ، ثم لما قرب ايلخان المشهور بـ : ( هلا كوخان ) بقلاع الاسماعيلية لفتح تلك البلاد خر ج ولد الملك علاء الدين عن القلعة باشارة المحقق سراً واتصل مخدمـــة ( هلاكو خان ) فلما إستشعر هلاكوخان أنه جاء عنده باجازة المحقق ومساورته وافتتح القلعة ودخل بهاأكرم المحقق غاية الاكراموالاعزاز وصحبه وارتكب الامور الكلية حسبرأيه وإجازته فارغبه المحقق لتحيز عراق العرب فعزم هلاكوخان بغداد وعز تلك البلاد والنواحي وأستأصل الخليفة العباسي (ثم نقل ما حكاه العلامة ) : من دخول والده عليــه قال: و بعد تسخير تلك البلاد و إستيه ال الخليفة أمرهلا كوخان [ المحقق الطوسي ] بالرصد [ الى قوله ] و توفى المحقق سنة ٦٧٣ وكانت مدة عمره خمس وسبعين سنة وسبعة أشهر وأيام ودفن بمشهد .ولانا الكاظم [ع] .

ومن حسن الصدف إنهم لما حفروا الأرض المقدسة لدفنه فيها وجدوا قبراً مصنوعاً لأجل دفن الناصر العباسي ولم يوفق الناصر للدفن فيه ودفنوه في الرصافة فوجدوا تأريخ إتمامه المنقوش في إحدى أحجار القبر موافقاً ليوم ولادة المحقق (طاب ثراه) ولقد أجاد القائل:

دهقان به باغ بهركفن پنبه كاشته مسكين پدر ز زادن فرزند شادمان و قال الامام العلامة فيحقه: وكان هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية وله مصنفات كشيرة في العلوم الحكية والشرعية على مذهب الامامية

وكان أشرف من شاهدناه في الاخلاق نور الله ضريحه ، قرأت عليه (إله سيات الشفاء) لأبي علي سينا و (التذكرة) في الهيأة تصنيفه ثم أدركه الأجل المحتوم، ويروي هــــــذا المعظم عن عدة من الأعلام كوالده المحكرم عن السيد فضل الله الراو ندي ومعين الدين الم بن بدران بن علي المصري المازني والشيخ برهان الدين محمد بن علي المحري نزيل : (الري) ، (انتهى ما نقلناه من المستدرك).

وفي (روضات الجنات) ص ٥٨٣ يذكر : عن صاحب (المقامع) انه (ره) كان في سفر من الاسفار قد ركب سفينة فيها ثلاثون رجلا نصفهم من المسلمين و نصفهم من اليهود فاتفق أن تلاطمت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق واتفقت أراء أهل السفينة على أن يساهموا فمن خرجت القرعة باسمه ألقوه في البحر الى ان يبلغ آخرهم فاحتال مولانا الخواجة في ذلك واجلس الساكنين بها في حوزة مدورة كان بعد كل اربعة من مسلميهم خمسة من اليهود . ثم بعد كل مسلمين يهودي واحد فلما اخذوا المساهمة جعلوا يعدون تسعة تسعة ويلقون التاسع منهم في البحر فهلك بهذه الحيلة جميع يهود السفينة وبقى المسلمون سيالين وقد نظمت هذه الحكاية باللغة الفارسية وهي :

زتر كان چهار زهندوي پنج دورومي بايك عراقي بسنج سهروزوسه شبور يك نهارودو ليل دو بازوسه زاغ بكي چون سهيل دوميغ دوماه يكي هم جو دود زنه نه شمر دن برآ فتد يهود ويذ كر في ص ۸۵۰ نقلا عن (الكشول) انه (قده) كتب بعد فتح بغداد إلى امير حلب: (اما بعد فقد نزلنا بغداد سنة ۲۰۰ فساه صباح المنذرين: فدعو نا مالكها الى طاعتنا فأبي فحق عليه القول فأخذناه أخداً وبيلا، وقد دعو ناك صح ۲۰ ج

إلى طاعتنا فان أتيت فروح وربحان وجنة نعيم ، وإن أبيت فلاسلطن منك عليك فلا تكن كالباءث من حطفه بظافه والجازع مارن أنفه بكنه والسلام).

(قال الطبسي): هذه الشخصية الفذة إحدى رجالات العلم ومن حاملي الآثار، يا هل ترى خاف من السجن ? أو من سعاية السعاة ? لا، بل وقف أمام هذه التيارات الجارفة و نصر الدبن الاسلامي و نشر مباده و الحقة بكل ما كانت مكنته فقدس الله روحه وأنار ضريح.

# ١٨) الحلى (رد)

هو الامام الأعظم والمولى المـكرم ، فخر العرب والعجم ، قطب رحى النحقيق ومركز دائرة التدقيق استاذ الفقها، في الآفاق وآية الله على الاطلاق ( الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي ـ ره ) (١) . الشهير بالعلامة أعلى الله تعالى درجته.

(۱) نسبة الى الحلة وهى مدينة شريفة تقرب الكوفة و تقع على شاطى. الفرات كانت قديمة التشمع ومحط الرجالوالاعلام والاكار ، ولها مزية على كثير من البلدان وقد اشتهرت بر الحمة السيفية ) نسبة الى : (سيف الدولة الاسدى ) الذى بناها ؛ قال الامام المجلسى فى : (السما، والعالم) ص ٤١٣ فى باب الممدوح من البلدان والمذموم منها : وجدت بخط محمد بن مكى (قده) وجدت بخط جمال الدين بن المطهر وجدت بخط و لدى (ره) قال وجدت رقمة مكتوب عليها مخط عتيق ما صور تها : \_

( بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أخبرنا به الشيخ الا جل العالم عز الدين أبو المكارم حمرة بن على بن زهرة الحسيني الحلمي إملا ً من الهظه عند نزوله بالحلة السيفية وقد \_

قال في (روضات الجنات) ج ١ ص ١٧٢: ومخطر ببالي أن لا أصفه إذ لا يسع كتابي هذا علومه وفضائله وتصانينه ومحاء لده و له أكثر من سبعين كتابا ، فلت: بل واكثر من تسعين لما ترى انه قد فصل نفسه (قده) في كتاب (الحلاصة) ما ينيف على هذا العدد من تصانيفه في الفقه والأصولين وفنون الحكمة والأدب وردها حاجا سنة ٤٧٥ ه ورأيته بلنفت يمنة ويسرة فسالته عن سبب ذلك قال ؛ إنى لا علم أن لمدينتكم هذه فضلا جزيلا ، قلت ؛ وما هو ؟ قال ؛ أخبرني أبى عن أبيه عن عن جعفر بن محمد بن قولويه عن الكليني ، قل ؛ حدثني على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابسي حميرة الما لى عن الاصبخ بن نباباته قال صحبت مولاى أمير المؤمنين (ع) عند وروده الى صفين وقد وقف على ( تل عربر ) ثم أوى الى أجمة ما بين بابل والتل وقال ؛ مدينة وأى مدينة ، فقلت له يا مولاى أراك تذكر مدينة أكان هاهنا مدينة وانمحت آثارها ؟!؟ فقال (ع) ؛ لاولكن ستكون مدينة يقال لها: ( الحلة السيفية ) بمدنها رجل من بني أسد ، يظر بها قرم أخيار لو أقسم أحدهم على

(قال الطبسى): أنبا الامام (ع) أصبغ بن نباته عن إمدان مدينة بين تلعرير وبابل وسماها باسمها وقال: يظهر بها قوم أخيار لو أقسم أحدهم على الله لا بر قسمه ، فلم تمض الا يأم والليالى حتى بان ما أخبر به (ع) وقام الأ بير (سيف الدوله ـ صدقة إبن منصور المزيدى الا سدى ـ أحد امرا ، الديالمة ) وبنى فى ذلك الموضع مدينه سميت بـ: (الحلة السيفية) وقد تدعى بـ: (الحلة المزيدية) فظهر منها علما وجها بذة كـ: (ابن طاووس العلوى) و (جعفر بن أبى القاسم) و (ابن الديلمى) ووالدالملامة و (العلامة) و نجله ( فحر الدين ) وامثالهم .

انظر الطوامير والكتب الناريخية ننرى ما سجلته لنا من الحدمات التي قاموا بها عجام العقيدة والمبدأ و بحو الدين الاسلامي والانسانية الصحيحة , واتعلم ماعابنوه من المخالفين من الاذايا والمشاق مع ذلك كله صبروا و نشروا علوم آل الرحمة (ع) في أقطار العالم الاسلامي ( فجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ).

الله لا " ر قسمه ) .

والتفسير والحديث وغير ذلك فمنها كتابه الموسوم بـ ( منتهى المطلب في تحقيق المذهب ) ( الى قوله ) وكتاب ( الألفين الفارق بين الصدق والمين ) وهذه الكتب كثير منها لم يتم ، والمولد تاسع وعشر بن شهر رمضان المبارك سنة ٦٤٨ نسأل الله خاتمة الخير عنه وكرمه .

وقال السيد ( بحر العاوم ـ ره ) في حقه : علامة العالم وفخر نوع بني آدم أعظم العاماء شأنًا وأعلاهم برهانًا سحاب الفضل الهاطل وبحر العلم الذي ليس له ساحل جمع من العلوم ما تفرق فيجميع الناس وأحاط من الفنون بمالا يحيط به القياس مر، ج المادهب والشريعة في المأة السابعة ورئيس علماء الشيعة من غير مدافعـــة ، صنف في كل علم كـتابًا وآتاه الله من كل شيء سببًا ، وقال الشيخ ( السماهيجي ) في إجازته: ان هـذا الشيخ (ره) بلغ في الاشتهار بين الطائفة بل العامة شهرة الشمس في رابعة النهار وكان فقيها متكلماً حكيماً منطقياً هندسياً رياضياً جامعاً والاصول وقد ملأ الآفاق بتصنيفه وعطر الأكوان بتأليفه ومصنفاته وكان اصولياً محتًا ومجتهداً صرفًا حتى قال الاسترابادي: إنه أول من سلك طريق الاجتهاد من أصحابنا ( إلى إن يقول السماهيجي ) وسلك في الحديث مسلك التنويع إلى الأنوار الأربعة وهو الذي أغاض عليه جهال الأخبارية وقد ترجمه ابن داود معاصره في رجاله : شيــخ الطائنة وعلامة وقت صاحب التحقيق والتدقيق كـثير التصانيف إنتهت رياسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول مولده سنة ٦٤٨ وكان والده فقيهاً محققاً .درساً عظيم الشأن ، وفي ( تكملة أمل الآمل ) يقول: إنه فاضل عالم ، علامة العلماء، محققاً مدقق ، ثقة ثقة، فقية محدث ، متكلم ماهر ، جليل القدر ، عظم الشأن ،رفيع المنزلة ، لا نظير لهفي الفنون والعلوم والنقليات والعقليات وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى ، قرأ على المحقق الحلي وجماعة كثيرة في العامة والخاصة وقرأ على المحقق الطوسي في الكلام وغيره من العقليات وقرأ في الفقه عليــه المحقق الطوسي (ره) . . .

ناظر رحمه الله علماء المذاهب الأربعة عند السلطان ( الشاه خدا بنده ) وذلك أن الشاه غضب يوماً على زوجته فقال لها : أنت طالق ثلاثًا (١) ، ثم ندم وجمع العلما. فقالوا : لا بد من الحلل فقال : عندكم في كل مسألة أقاو بل مختلفة أو ليس احَمَ هَنَا إِخْتَلَافَ ? فَقَالُوا : لا . فَقَالَ أُحَــِدُ وَزُرَاتُهُ أَنْ عَالَمًا بِالحَلَةُ وَهُو يَقُول العامة أن له مذهبًا باطلا ولا عقل الروافض ولا يليق بالملك أن يبعث إلى طلب رجل خفيف العقل ، قال الملك : حتى محضر ، فلما حضر العلامة بعث الملك إلى جميع علماء المذاهب الأربعة وجمعهم فلما دخل العلامة أخذ نعليه بيده ودخل المجلس وقال: السلام عليكم . وجلس عند الماك ، فقالوا الماك : ألم نقل لك إنهم ضعفاه العقول?. قال الملك : إســـألوا عنه في كل ما فعل ، فقالوا له : لم ما سجدت الملك و تركت الآداب ? فقال : إنرسول الله ( ص )كان ملكا وكان يسلم عليه ، وقال الله تعالى : ( فاذا دخلُّم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة ) ولا خلاف بيننا وبينكم إنه لا يجوز السجود لغير الله، قالوا له لم جلست عند الملك؟ قال : لم يكن مكان غيره ، وكما كان يقوله العلامة كان المترجم يترجم للملك أقواله . قالو له : لأيشي، أُخَذَت نعاك معكوهذا ممالا يليق بعافل بل إنسان ? قال : خفت أن يسرقه الحنني كاسرق أبو حنيفة نعل رسول الله ،فصاح الحنني حاشا وكلا متى كان أبو حنيفة (١) : لا يتمع هذا الطلاق على مذهب الامامية واما على المذاهب الاربعة فعندهم

الطلاق صحيح و يقولون بحرمتها حتى تشكح زوجا غيره .

في زمان رسول الله بل كان تولده بعـــد المأة من وفاته ( ص ) ، فقال ( ره ) : نسيت فلعله كان السارق الشافعي ، فصاح الشافعي كذلك وقال : كان تولد الشافعي في يوم وفاة أبي حنيفة وكان نشوءه في المأتين من وفاة رسول الله ، قال (ره): لعله كان مالك ، فصاح المالكي كالأولين فقال : لعله كان أحمد بن حنبل ففعل الحنبلي كـذلك ، فأقبل العلامة إلى الملك وقال : أيها الملك علمتأن روءسا. المذاهب الأربعة لم يكن أحدهم في زمن الرسول ( ص ) ولا الصحابة فهذا أحد بدعهم إنهم إختاروا من مجتهديهم هذه الاربعـــة ولوكان فيهم منكان أفضل منهم بمراتب لا يجوُّز أن مجتهدون مخلاف ما أفتى واحد منهم. فقال الملك ما كان واحد منهم في زمان رسول الله والصحابة ؟ ! ? فقال الجميع : لا ، فقال العلامة ( ره ) : ونحن معاشر الشيعة تابعون لأمير المؤمنين (ع) نفس رسول الله (ص) وأخيه وإبن عمه ووصيه ، وعلى أيحال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطل لا نه لم يتحقق شروطه التي منها العدلان فهل قال الملك محضرها ?! ؟ قال : لا ، ثم شرع في البحث مع العلماء حتى ألزمهم جميعاً فتشيع الملك وبعث الى البلاد والأقساليم حتى مخطبوا بالأُنَّمَةُ الاثنى عشر (ع) ويضربوا السكك على اسمائهم وينقشوها على اطراف المساجد والمشاهد منهم، قال الامام الحجلسي ( ره ; : والذي في اصبهان موجود الآن في الجامع القدىم الذي كـتب في زمانه في ثلاثة مواضع منه وكـذا في معبد ( پيرمكران لنجان ) ومعبد الشيخ نور الدين النطنزي من العرفاء وكذا على منارة دار السيادة الذي تممها هذا السلطان من بعد ما أحدثه أخود غازان انتهى .

ولنعم ما قبل على اثر هذا التفصيل انه لو لم يكن له (قده) الاهذه المنقبة لفاق بها على جميع العلماء فخراً وعلا ذكراً فكيف ومناقبه لا تحصى ومآثره لا يدخله الحصر والاستقصاء قلت وهذه اليد العظمى والمنة الكبرى التي له على أهل الحق ممالم ينكره احدمن المخالفين والموافقين ، حتى أن في بعض تواريخ العامة رأيت التعبير عن هذه الحيكاية بمثل هذه الصورة ( ومن سوانح سنة سبع وسبعاة اظهار خدا بنده شعار التشيع باضلال ابن المطهر ) وأنت خبير بأن مثل هذا الكلام المنطوق لم يصدر إلامن قلب محروق والحمد لله ( انتهى ما نقلناه من الروضات ج ١ ص ١٧٤) (قال الطبسي ) : \_ وكم له ( ره ) من نظير هذه الحكايات والمناظرات ، كانت له ( ره ) يد طولى في رد الجواب بسرعة ودون تأمل ، فمن الأجوبة التي جاوب بها انه يوماً من الايام سأله ابن الجماعة في مجلس مستهزة به قال : ( ما يقول الفاضل في خمس كلاب و ثبن على خمس فأولدن ستاً ما يصنع بالفاضل ؟ ؟ ) فأجابه رحمه الله بلا مكث : ( ذاك ابن الجماعة لا نسب له ) وأما خاطب العلامة بالفاضل له كان يلقب به فقصد بهذه السكامة ان يتجاسر عليه و محقره فاجاب ه ( ره ) واحرق قلمه ...

والحاصل بعد ما صدرت منه القصة الاولى رفع الهم والغم عن الملك فكان لا يفارقه وقدمه على جميع العلماء الذين كانوا في عصره مثل القاضي ناصر الدين البيضاوي والقاضي عضد الدين الأنجبي ومحمد بن محمود الآملي والشيخ نظام الدين عبد الملك المراغي من أ فاضل الشافعية والمولى بدر الدين الشوشتري والمولى عز الدين الابجي والسيد برهان الدين العبيري وغيرهم ، ورفعت منزلته عند السلطان بحيث كان معه في السفر والحضر ، و نقل ان الملك امر له و لطلابه بترتيب مدرسة سيارة ذات حجرات من الخيام لتحمل مع الموكب الميمون اينما يسير ، وحكي انه وجد في أواخر بعض الكتبوقوع الفراغ منه في المدرسة السيارة السلطانية في كرمانشاهان . ومن جميل ما حكي أن بعضهم كتب رداً على الامامية وكان يقرؤها في عابع الناس ويضالهم باغوائه ولا يعطيه أحداً يستنسخه حذراً من وقوعه بأيدي

الشيعة فيردوا عليه وكان العلامة (ره) محتال الى تحصيله دائماً منذ سمع به الى ان رأى التدبير في التلمذ عليه تبرأة لنفسه عن الاتهام وتوسل به الى طلب الكتاب الموصوف فلم يسعه رده قال: اعطيك ولكني نذرت ان لا أدعه عند احد اكد ثر من ليلة واحدة فاغتم العلامة واخذه مع نفسه الى البيت لان ينتسخ منه على حسب الامكان في تلك الليلة فلما ان صار نصف الليل وهو مشغول بالسكتابة فاذا عولانا الحجة (ع) في زي رجل داخل عليه يقول له: (اجعل الامم في هذه الكتابة الي وخم انت)، ففعل كذلك، ولما استيقظ رأى نسخته الموصوفة ممرورة عليها بالهام بكرامة الحجة (ع) وفي آخرها الرقم باسمه الاقدس سلام الله عليه. وفي ج ٣ ص ٢٠٠ من (المستدرك) لشيخنا النوري (ره) يقول بعد بيان إنه تولد في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة ١٤٨ هج و توفى يوم السبت الامامية والطائنة الحقة الاثنى عشرية لساناً وبياناً ، تدريساً وتأليفاً وكفاه فحراً على من سبقه ولحقه ، مقامه المحمود في اليوم المشهود الذي ناظر فيه علماء المخافين فأفحمهم من سبقه ولحقه ، مقامه المحمود في اليوم المشهود الذي ناظر فيه علماء المخافين فأفحمهم من سبقه ولحقه ، مقامه المحمود في اليوم المشهود الذي ناظر فيه علماء المخافين فأفحمهم من سبقه ولحقه ، مقامه المحمود في اليوم المشهود الذي ناظر فيه علماء المخافين فأفحمهم

وصار سبباً لتشيم السلطان محمد الملقب ( بخدا بنده ) الجاتيو بن ارغون خان بن

أبا باخان بر ِ هلا كوخان بن تولي خان بن چنگيز خان ) وصارت السكة

والخطب في البلاد بأسأمي الأثمة فإن السلطان غازان خان في سنة ٧٠٧ كان في بغداد

فاتفق أن سيداً علويًا صلى الجمعة في يوم الجمعة في الجامع ببغداد مع أهل السنة ثم قام

وصلى منفرداً فتفطنوا منه ذلك فقتلوه فشكى أقاربه إلى السلطان فانكسر خاطره

عنده وكان يستنصر مذهب التشيع ولما رآه مغضبًا على أهل السنة إنتهز الفرصة ورغبهِ مذهب التشيع فمال إليه وقام في تربية السادة وعمارة مشاهد الأُنَّمة إلى أن توفى وقام بالسلطنة أخوه السلطان ( محمد ) وصار مائلا الى الحنفية باغوا. جمع من علمائهم فكان يكبرهم ويوقرهم فكانوا يتعصبون لمذهبهم وكان وزيره ( خواجه رشيد الدين الشافعي ) ملولا من ذلك و لكن لم يكن قادراً على التكلم بشيء من جهة السلطان إلى أن جاء قاضي نظام الدين عبد الملك من مراغه الى خدمة السلطان وكان ماهراً في المعقول والمنقول فجعله قاضي القضاة لتمام ممالكه فجعل يناظر العلماء في مجلس السلطان في مجالس عديدة فيعجزهم فمال السلطان إلى مذهب الشافعية والحكاية المشهورة في الصلاة وقعت في محضره فسئل عنه الهلامة قطب الدير الشيرازي : ( إذ اراد الحنني شافعياً فماله أن يفعل ؟؟ ) فقال : هذا سهل يقول : ( لا إله الا الله ، محمد رسول الله ) ، وفي سنة ٧٠٩ أتى ابن صدر جهان الحنفي من بخارا الى خدمة السلطان فشكي اليه الحنفية القاضي نظام الدين وأنه أذلناعند السلطان وامرائه فالطف بهم ووعدهم الى أن كان في يوم الجمعة في محضر السلطان سئل القاضي مستهز. [ من جو از نكاح البنت المحلوق من ماء الزني على مذهب الشافعي ] فقرره القاضي وقال: هو معارض بمسألة نكاح الأخت والام في مذهب الحنفية فطال بحثها وآل الى الافتصاح وأنكر ابن صدر الحنفي ذلك فقرء القاضي . \_\_\_ منظومة ابي حنيفة : \_

وليس في لواطه من حد. ولا بوطي الاخت بعد العقد

فافحموا وسكتوا ومل السلطان وامرائه وندموا على أخذهم مذهب الاسلامية وقام السلطان مبغضاً وكان الامراء يقول بعضهم لبعض: ما فعلنا بأنفسنا تركنا مذهب آبائنا وأخذنا دين العرب المتشعب الى مذاهب وفيها نكاح الام والاخت مذهب آبائنا وأخذنا دين العرب المتشعب الى مذاهب وفيها نكاح الام والاخت مدهب آبائنا وأخذنا دين العرب المتشعب الى مذاهب وفيها نكاح الام والاخت مدهب آبائنا وأخذنا دين العرب المتشعب الى مذاهب وفيها نكاح الام والاخت

والبنت فكان لنا أن ترجع إلى دبن أسلافنا وإنتشر الخبر في ممالك السلطان وكانوا إذا رأو عالمًا أو مشتغلا يسخرون منهم ويستهزؤون بهم ويسألونهم عن هذه المسائل وفي هذه الايام وصل السلطان في مراجعته إلى (گلستاني ) وكان فيه قصر بناه أخوه ( السلطان غازان خان ) فنزل مع خاصته فيه فلماكان الليل أخذهم رعد وبرق ومطر عظيم في غير وقته بغتة وهلك جماعة من مقربي السلطان بالصاعقة ففز ع السلطان وامرائه وخانوا فرحلوا منه على سرعة ، فقال له بعض إمرائه إن على قاعدة المغول لابد أن يمر السلطان على النـــار فأمر باحضار أساتيد هــذا الفن فقالوا إن هذهالوافعة من شو مي الاسلام فاو تركه السلطان تصلح الامور، فبقي السلطان وامرائه متذبذبين في مدة ثلاثة أشهر في تركهم دين الاسلام وكان السلطان متحيراً متفكرًا ويقول: أنا نشأت مدة في دين الاسلام وتكلفت في الطاعات والعبادات فكيف أترك دين الاسلام فلما رأى ( أمير طرمطار ) تحيره في أمره قال له : إن السلطان غازان خان كان أعقل الناس وأكملهم ولما وقف على قبــانح أهل السنة مال إلى مذهب التشيع ولابد و إن مختار السلطان ، فقال : ما مذهب الشيعة ? قال أ. يرطر مطار : المذهب المشهور بـ ( الرفض ) ، فصاح عليه السلطان : يا شقي تريد أن تجعلني رافضياً فأفبل الأمبر يزُّ بن مذهب الشيعة ويذكر محاسنه له ، قال و تقول الشيعة أن اللك يصير بعد السلطان إلى ولده وتقول أهل السـنة إنه ينتقل إلى الامراء فمال السلطان إلى التشيع وفي هذه الايام ورد على السلطان السيد تاج الدين الآوي الامامي مع جماعة من الشيعة وكانوا يناظرون مع القاضي نظام الدين في أمير المؤمنين (ع) فلما ورد رأى بعض ما قوى به دين الشيعة فعرض السلطان صورة الواقعة على الامراء فحرصه عليه من كان منهم في مذهب الشيعة فصدر الأمر

باحضار أئمة الشيعة فطلبوا ( جمال الدين العلامة وولده فخر المحققين ) وكان مع العلامة من تأليفاته كتاب ( نهج الحق وكنف الصدق ) وكتاب ( منها ج الكرامة ) فأهداهما إلى السلطان وصار مورداً للالطاف والمراحم فأمر السلطان قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك وهو أفضل علماء ز. انهم أن يناظر مع آية الله العلامة وهيأ مجلساً عظماً مشحوناً بالعلماء والفضلاء فأثبت العلامة ( رد ) بالبراهين القاطعــــة والدلائل الساطعة خلافة مولانا أمير الؤمنين (ع) بعد رسول الله (ص) بلافصل محيث لم يبق للقــاضي مجال مدافعة وإنكار بل شرع في مدح العلامة وإستحسن أدلته ( إلى قوله ) و دخل السلطان و أكثر امراء في ذلك المجاس في مذهب الامامية وتابوا من البدع التي كانوا عليها وأمر السلطان في تمام ممالكه بتغيير الخطبة وذكر أسامي أمير الؤمنين والأثمة (ع) على المنابر وذكر : (حي على خير العمل) في الآذان و بتغيير السكة و نقش الاسامي المباركة عليها ، ولما إنقضى مجلس المناظرة خطب العلامة خطبة بليغة شافية وحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي وعلى آله ، فقال السيد ركن الدين الموصلي الذي كان ينتظر عثرة منه ولم يعثر عليها: ( ما الدليل على جواز الصلاة على غير الانبياء ( ع ) ? ) فقر، العلامة (ره) قوله تعالى: ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو إنا لله و إناإ ليه راجعون او لئك عليهم صاوات من ربهم ورحمة . . . ) فقال الموصلي ما الذي أصاب علياً وأولاده « ع » مر · المصيبة حتى استوجبوا الصلاة عليهم ? فعد الشيخ بعض مصائبهم ثم قال : أي مصيبة أعظم عليهم من أن يكون مثلك تدعى أنك من أولادهم ثم تسلك سبيل مخالفيهم وتفضل بعض المخالفين عليهم وتزعم الكمال في شــــرذمة من الجهال ، فاستحسنه الحاضرون وضحكوا على السيد المطعون فأنشد بعض من حضر: -اذا العلوي تابع ناصبياً لمذهبه فما هو من أبيه

وكان الكلب خير منه طبعاً لان الكلب طبع أبيه فيه وكان الكلب طبع أبيه فيه قد ملأت قال العلامة النوري « ره » أما درجاته في العلوم ومؤلفاته فيها فقد ملأت الصحف وضاق عنها الدفتروكاما اتعب نفسي فحالي كناقل التمر ألى هجر فالاولى تبعاً لجمع من الأعلام الأعراض عن هذا المقام .

# ١٩) المحقق (ره)

هو الشيخ النقيه الأفضل الأكمل الأفقه جعفر بن الحسن بن أبي زكريا يحيى ابن الحسن بن سعيد المندلي الحلي الشهير بالمحقق (١) .

قال تلميذه (ابن داود الحلي): جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن المسعيد الحلي شيخنا نجم الدين أبو القاسم المدقق الامام العلامة واحد عصره كان ألسن أهل زمانه وأقومهم بالحجة وأسرعهم إستحضاراً ، قرأت عليه ورباني صغيراً وكان على إحسان عظيم وإلتفات وأجاد في جميع ما صنف وقرأه ورواه وكل ما يصح روايته عنه ، توفى في شهر ربيع الآخر سنة ٢٧٦ هج ثم ذكر عدة من تصانيفه وذكر عدة من تلامذته مثل (السيد الجليل عبد الكريم بن أحمد بن طاووس والشيخ الامام جلال الدين محمد إبن الشيخ الامام ملك الأدباء شمس الدين محمد بن الكوفي الهاشمي والشيخ صفي الدين عبد العزيز السرايا الحلي والشيخ الكامل الفقيه عز الدين حسن بن أبي طالب اليوسفي والوزير شرف الدين أبوالقاسم الكامل الفقيه عز الدين حسن بن أبي طالب اليوسفي والوزير شرف الدين أبوالقاسم

<sup>(</sup>١) : صاحب كتاب ( الشرائع ) .

على بن الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي ) وكان عالمًا ، جليل القدر ، شاعراً أديبًا ، وكان أبوه وزيرالمستعصم العباسي شيعيًا ثم نقل مكاتبة الشيخ الامام خواجه نصير الدين إلى المحقق نجم الدين أبياتًا منها :

أغيب عنك وأشواقي تجاذبني إلى لقائك جذب المغرم الفاني وقد رماه باعراض وهجرات المي لقاء حبيب مثل بدر دجى عند إنتباهي وعند النوم يغشاني فلبي وشخصك مقرونان فيقرن عند إنتباهي وعند النوم يغشاني يا جعفر بن سعيد يا إمام هدى يا أوحد الدهر يا من مثله ثاني إني بحبك مغري غير مكترث عن يلوم وفي جنبيك يلجاني فأنت سيد أهل الفضل كلهم لم يختلف أبداً في فضلك إثنان في قلبك العلم مخزونا بأجمعه تهدى به من ضلال كل حيران وفوك فيه لسان حشوه حكم شوي به من ضلال كل ظان وفوك فيه لسان حشوه حكم رضوى فزاد على رضوى و تهلان

تهز معاطف اللفظ الرشيق فضفت بهن عن مسك فتيق كسين بناظري الزهر الأنيق يدل به على المعنى الدقيق يقر ب مطلب الفضل السحيق غنيت بشربهن عن الرحيق أخاف لثقلهن من العقوق فلست اطبق كفران الحقوق فلست اطبق كفران الحقوق

فأجابه المحقق (ره) بقوله: \_
لقد وافت قصائدك الدوالي فضفت ختامهن فخلت إني وجال الطرف منها في رباض فكم أبصرت من لفظ بديع وكم شاهدت من علم خفي شربت بها كؤوساً من معاني ولكني حملت بها عقوقاً فسرنا بالفضائل بي رويداً

وحمَّل ما اطيق بـ ه نهوضاً فان الرفق أنسب بالصديق وفي ج ١ ص ٢١٥ من (تنقيح المقال) ينقل عن (تذكرة المتبحرين): أنحاله في الفضل والعلم والثقة والجلالة والتحقيق والتدقيق والفصاحة والشعر والأدب والانشاء وجميع العلوم والفضائل والمحاسن أشهر من أن يذكر ، وكان عظيم الشأن ، جليل القدر ، رفيع المنزلة ، لا نظير له في زمانه ، (إلى قوله) ومن تلامذته العلامة وابن داود .

ونقل أن المحقق الطوسي ( نصير الدين ) حضر مجلس درســه وأمرهم باكال الدرس فجرى البحث في مسألة إستحباب التياسر في العراق ، فقال المحقق الطوسي : لاجهة الاستحباب لأن القياس إن كان من القبلة الى غيرها فهو حرام وان كان من غيرها إليها فهو واجب، فأجابه المحقق حالا : بل منها إليها، فسكت المحقق الطوسي (ره)، وقال المحدث البحراني: كان أبوه الحسن مر الفضلاء المذكورين وجده يحبي من العلماء الاجلاء المشهورين ، وذكر بعض الأعلام من المتأخرين : رأيت بخط بعض الافاضل ما صورته : في صبيحة يوم الخيس ثالث عشر ربيع الآخر سنة ٦٧٦ سقط الشيخ الفقيه المحقق أبو القاسم جعفر بن الحسن ا بن يحيى بن سعيد من أعلا درجة في داره فخر ميتًا لوقته من غير نطق ولا حركة فانفجع الناس لوفاته واجتمع لجنازته خلق كثير وحمل الى مشهد أمير المؤمنين (ع) وُسئل عن مولده فقيل : اثنين وسمَّأة فيكون على هذا عمره ٧٤ عامـــــاً ، وعن ( توضيح المقاصد ) للشيخ مها، الدين ( ره ) : أن في الثالث والعشرين من جمادى الاخرى توفى الشيخ المدقق سلطان العلما، في زمانه نجم الدين جعفر بن سعيد الحلي رحمه الله ، وقيل غيرهما ، و نقل عن ( الحائري ) في ( المنتهى ) أن ما نقله ( ره ) من حمله الى مشهد أمير المؤمنين عجيب فان الشائم عند الخاص والعام أن قبره طاب

ثراه بالحلة وهو من الرمعرف وعليه قبة وله خدام يخدمون يتوارثون ذلك أباً عن جد وقد خربت عمارته منذ سنتين فام الاستاذ العلامة دام علاه بعض أهل الحلة فعمروها وقد تشرفت بزيارته قبل ذلك و بعده والله العالم، وقال الشيخ المامقاني رحمه الله : أقول ان قبره في الحلة كما ذكر الا أن المطلع على سيرة القدماء يعلم أنهم من باب التقية من العامة كانوا بدفنون الميت ببلد موته ثم ينقلون جنازته خفية الى مشهد من المشاهد وقد دفنوا الشيخ المفيد (ره) في داره ببغداد ثم حمل بعد سنتين الى الكاظمية ودفن عند قولويه تحت رجل الجوادين عليهما السلم ، ودفنوا السيد الرضي والمرتضى واباهما بالكاظمية ثم نقلوهم خفية الى كربلاء ودفنوهم بجنب السيد الرضي والمرتضى واباهما بالكاظمية ثم نقلوهم خفية الى كربلاء ودفنوهم بجنب السيد الرضي والمرتضى في رواق سيد الشهدا، (ع) كما صرح به العلامة الطباطبائي في (رجاله) في حق المحقق على ما ببالي نقل جنازته الى النجف الأشرف وقبره هناك وان كان غير معروف الا أن المنقول عن (بحر العلوم و ره) اله كان يقف بين الرواق وبابي الحرم المطهر في وسط الرواق فسئل فقال اني اقر، الفاتحة المحقق فانه مدفون هناك اي في وسط الرواق فسئل فقال اني اقر، الفاتحة المحقق فانه مدفون هناك اي في وسط الرواق . . .

(قال الطبسي): ــ المتعارف عند الاماميــة أن يدفنوا ميتهم في بلدتهم كوديعة عندهاثم بعد مضي أيام أو أعوام ينقلونه الى المشاهد المقدسة تقربا من أوليائهم ومواليهم وأثمتهم الهادين عليهم السلام. ولا يبعد ان دفنـه (ره) في محله أولاكان بعنوان الوديعة ثم نقل الى النجف والله العالم.

هو الشيخ علي بن الحسين بن علي الهذلي صاحب كتاب ( مرو ج الذهب ) والمشهور بين العامة انه شيعي المذهب .

قال النجاشي في ص ١٧٨ : علي بن الحسين بن علي المسعودي ابو الحسن الهذلي له كتاب المقالات في اصول الديانات (الى قوله) وله رسالة (اثبات الوصية) لعلي بن ابي طالب عليهما السلام ، وقال : هذا رجل زعم أبو الفضل الشيباني (ره) انه لفبه و استجازه وقال لقيته وبقي هذا الرجل الى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمأة ، وفي (الروضات) ج ١ ص ٣٧٣ ينقل ترجمته عن كتاب : (الوافي بالوفيات) بقوله : (ابي الحسن المسعودي المؤرخ من ذرية عبد الله بن مسعود الصحابي) ثم قال قال الشيخ شمس الدبن عداده في البغداديين واقام بمصر مدة وكان اخبارياً علامة صاحب غرائب وملح و نوادر ، مات سنة ٣٤٦ هج ، وقيل غير ذلك .

ويظهر من الامام المجلسي (ره) عند نقله الكتب التي يذكر عنها (كتاب مروج الذهب) مات سنة ٣٣٣ وصرح بكونه من علمائنا الامامية ، فالمستفاد من الأقوال انه من اكابر رجال الشيعة وحملة الأخبار المروية عن الشرع المقدس صلى الله عليه وآله ومن طالع كتابه الذي كتبه في الامامة يقطع بأنه من كبار علماء الشيعه ، حيث انه انخذ في كتابته اساوب بديع لطيف عطر الله تربته الشريفة .

هو العلامة الحبر والعالم النحرير فخر الطائفة الحقة الامامية ( ميثم بن علي بن ميثم البحراني \_ ره ) من أجلاء العلماء كان محققاً مدققاً ، متكلماً ، اديباً ماهراً ، صاحب الشروح الثلاث على ( نهج البلاغة ) ( الصغير والمتوسط والكبير ) ، وهو شرح لا يمكن توصيفه ولا تعريفه لم تر في الامامية مثله ، وهو من مشاع الامام العلامة الحلي ( ره ) .

قال الشيخ الجليل سليان ابن الشيخ عبد الله البحراني في كتابه: « السلافة البهية في الترجمة الميشمية »: هو الفيلسوف المحقق والحكيم المدقق قدوة المتكامين وزبدة الفقها، والمحدثين العالم الرباني كل الدبن ميشم بن علي بن ميشم البحراني غواص بحر المعارف ومتمنّص شوارد الحقائق « الى قوله » والحكيم الفليسوف سلطان المحققين واستاذ الحكم والمتكلمين نصير الملة والدبن محمد الطوسي شهد له بالتبحر بالحكمة والكلام.

كان رحمه الله معتزلا عن الناس ومنزويا منهم حتى ان بعض الفضلاء من اهل الحلة كتب اليه كتاباً محتوي على قدحه وملامته على هذا العمل وقالوا: العجب منك مع شدة مهارتك في جميع العلوم والمعارف وحذافتك في تحقيق الحقائق وابداع اللطائف قاطن في ظلول الاعتزال ومخيم في زاوية الخول الموجب لخود نارالكمال فكتب في جوابهم هذا البيت:

طلبت فنون العلم ابغي بها العلى فقصر بي عما سموت به القل — ۱۱۲ — ۱۱۲ — خرايع البيان الم

تبين لي أن المحاسن كاب الوع وأن المال فيها هوالأصل فلما وصل إليهم الكتاب، كتبوا إليه: إنك إخطأت في ذلك خطأ ظاهراً وحكمك باصالة المال عجب بل أفلب نصب، فكتب في جوابهم هذه الاسطر وهي لبعض الشعراء: \_

> قد قال قوم بغير علم : ما المرء إلا باكبريه فقلت قول إمر، حكيم : ما المرء إلا بدرهميه من لم يكن درهم لديه لم تلتفت عرسه إليـــة

ثم إنه (ره) لما رأى أن المراسلات لا تنفع عزم العراق لزيارة الأُنَّمة (ع) وفي أحد الأيام لبس أخشن ثيابه وأرثها ودخل بعض المدارس المشحونة بالعلماء فسلم عليهم فرد عليه بعض ولم مجبه آخرون ، فجلس في صف النعال ولم يلتفت إليه أحد، فدار بين العلماء البحث عن مسألة عويصة ومشكلة كانت من مزال الأقدام فاجاب عنها بتسعة أجوبة دقيقة جميلة . فتوجه إليـــــه بعضهم مستهز، وقال له : يا خليلك أخالك طالب علم ... ثم بعد ذلك أحضروا الطعام ولم يطعموه بلأفردوا له بشيء فليل من الطعام في صحن وإجتمعوا هم على المائدة ، فلما إنقضي المجلس قام وعاد في اليوم التالي إليهم وقد لبس ملابس فاخرة بهية لها أكهم واسعة وعلى رأسه عمامة كبيرة فلما قرب منهم سلم عليهم ، فقاءوا تعظيما له واستقبلوه تكريماً بــــه وإجتهدوا في توقيره وأجلسوه في صدر المجلس المشحون بالعلماء والأفاضل والمحققين ولما شرعوا في البحث تكلم معهم بكلمات عليلة لا وجه لها فقابلوا كلماته العليلة بالتحسين وأذعنوا له على وجه التعظيم ، ثم حضرت المائدة فبادروا إليه بأنواع الطُّعام باحترام وأدب، فألقى الشيخ ( قدس الله روحه ) كمه في ذلك الطعام وقال : كل ياكمي ، كل ياكمي ، تعجب وإستغرب الحاضرون من فعله هذا ثم استفسروه عن معنى ذلك الخطاب، فقال (ره): (إنكم أتيتموني بهده الأطعمة النفيسة لأجل اكامى الواسعة لا لنفسي القدسية اللامعة وإلا فأنا صاحبكم بالأ.س لم أر منكم تكريماً ولا تعظيما مع إني جئتكم بهيأة الفقرا، وسجية العلما، واليوم جئتكم بلباس الجبارين وتكلمت بكلام الجاهلين فقد رجحتم الجهالة على العلم والغنى على الفقر وأنا صاحب الأبيات التي في إصاة المال وفرعية الكال التي أرسلتها وعرضتها عليكم فقابلتموها بالتخطئة وزعتم إنعكس القضية). فاعترفت الجاعة بالخطأ في غطأتها إليه واعتذرت بما صدر عنها من التقصير في شأنه...

ويذكر العلامة النوري (ره) نقلا عن الشيخ سليمان البحراني: إن هذا الشيخ الجليل مشهور عند الأصحاب به: ( العالم الرباني ) .

وقد نسب الامام المجلسي (ره) كتاب: (الاستغاثة فسي البدع الثلاثة) للشيخ (ره) واستغرب من هذا العلامة النوري (ره) في المستدرك ج س ٣٧٤ وقال: فمن الغريب بعد ذلك نسبة هذا الكتاب إلى المحقق ميثم بن علي البحراني فني الفصل الأول من أول المحاركتاب (شرح نهج البالغة) وكتاب (الاستغاثة في البدع الثلاثة) للحكيم المدقق العلامة كال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني وفي الفصل الثاني والمحقق البحراني من أجلة العلماء ومشاهيرهم وكتاباه في غاية الاشتهار... الخ

(قال الطبسي): - لا يمكن نسبة عدم الاطلاع عن هذا الكتاب للامام المجلسي (ره) ولا نقول انه معصوم ولكنه بعيد غاية البعد إنه لم يطلع عليه والذي يستهل الخطب هو إحمال وجود كتاب ثاني للمحدث البحراني بهذا الاسم وليس هذا بعزيز وأما قول العلامة النوري (ره): بأن هذا الكتاب ليس من تأليفات المدقق البحراني محل نظر ...

#### الراوندي (وه)

هو السيد الأجل الامام الاكبر ضياء الملة والدين السيد فضل الله بن علي ابن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أبسي الفضل عبيد الله بن الحسن بن علي بن محمد السليق بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى (ع) الراوندي السكاشاني .

قال الشيخ في (الفهرست): علامة زمانه ، جمع مع علو النسب كال الفضل والحسب وكان إستاذ أثمة عصره ، قال أبو سعيد السمعاني في كتاب (الأنساب) لما وصلت إلى كاشان قصدت زيارة السيد أبي الرضا المذكور فلما انتهيت الى داره وقفت على الباب هنيأة انتظر خروجه فرأيت مكتوبا على طراز الباب هذه الآية المشعرة بطهارته وتقواه: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) فلما اجتمعت به رأيت منه فوق ماكنت أسمعه عنه وسمعت منه جملة من الأحاديث وكتبت عنه مقاطيع من شعره ومن جملة أشعاره التي كتبها مخطه الشهر بف هذه: --

هل لك يا مغرور من زاجر أو حاجز عن جهلك الغامر أمس تقضى وغداً لم تجيء واليوم يمضي لمحة الباصر فذلك العمر كذا ينقضي ما أشبه الماضي بالغابر وقال العلامة النوري (ره): هو من المشائخ العظام الذي تنتهي كثير من الاجازات إليه وهو تلميذ الشيخ أبي علي بن الشيخ الطائفة ويروي عن جماءـــة كثيرة من سدنة الدين و حملة الأخبار ، وقال السيد في (الروضات ج ١ ص ١٩٤) هو من جملة أجلة السادات وأعاظم مشائخ الاجازات وأفاضل المتحملين للروايات وله مشيخة عظيمة تزبد على عشرين رجلا من أكابر الشيعة الامامية غير الشيخ أبي علي ابن شيخنا الطوسي (ره) وعد منهم جماعة كثيرة (إلى قوله) ويروي عنه أيضا جماعة أجلاء منهم الشيخ راشد بن إبراهيم البحراني و والد خواجه نصير الدين الطوسي وبرهان الدين محمد القزويني ومحمد بن شهر آشوب الماز ندراني والشيخ عبدالله ابن جعفر الدو ريسي ، ثم قال : وبخط إمامنا العلامة المجلسي (ره) في المجلد الأخبر من البحار نقلا عن خط الشهيد الأول محمد بن من البحار نقلا عن خط الشهيد الأول محمد بن علي الجباعي نقلا عن خط الشهيد الأول محمد بن المخار الله المنا العامل الكامل عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشيباني نزيل إصبهان بهذه : \_

شوقي إلى مولاي عبدالرحيم واعجباً من جنة شوقها

فأجابه الأديب بقصيدة منها: \_

لكن ماكلفتني من أسى فان يغيب أفديه عن ناظري

فكاهـــة زينت بفضل فلا

كل حميـــد وجميـــل إذا سل عنه راوند فان أنكرت

وهل أتى فاسأل به ناطقــــــاً

( ذلك فضل الله يؤتيـــه من يشاء ) والفضل لديــــه عظيم

عرَض قلبي العذاب الأليم توقد في الاحشاء نار الجحيم

لبعد فضل الله من أن يريم فهو على النأي لقلبي ندديم ينكل عنها الطبع بل لا يخبم قيس به يوماً ذميم ذميم فاسأل به البطحاء ثم الحطيم عنضيضيء المجدو بيت صميم

#### الطبرسي (ه)

هو الشيخ العميد السعيد الفقيه و المفسر الوحيد أمين الاسلام الفضل برف الحسن بن الفضل الطبرسي المشهدي ، صاحب كتاب : ( مجمع البيان في تفسير القرآن ) وكتاب ( جمع الجوامع ) الذين لم يكتب مثلهما ،

قال المير مصطفى في (رجاله): إنه ثقة ، فاضل ، دّين ، عين من أجـلاه هذه الطائفة له تصانيف حسنة منها: (الوسيط في التفسير) أربع مجلدات و (الوجيز) مجلدان إنتقل من المشهد المقدس الرضوي إلى سبزوار سنة ٣٧٥ هج وإنتقل بها إلى دار الخلود سنة ٤٤٥ هج ، وقال السيد في (الروضات ج ١ ص ٤٤٠): كانت وفاته في ليلة النحر من السنة المذكورة ثم نقل نعشه إلى المشهد المقدس وقبره الآن معروف بها في موضع يقال: (قتلـكاه) (١) وقيل إنه توفي سنة إثنين وخمساة وبلغ سنه بها في موضع يقال: (قتلـكاه) (١) وقيل إنه توفي سنة إثنين وخمساة وبلغ سنه الوفاة . وفيها نقلا عن المحقق الشيخ أسد الله الذكاظمي إنه قال: والطبرسي كتاب: (الكاف الشاف من كتاب الكشاف ) والظاهر أنه تفسير الوسيط وحكي إنه انتقل من للمشهد الرضوي الى سبزوار سنة ٣٢٥ هج ، ونقل أيضاً أن مرقده في المشهد الشريف ، وجود وانه دفن في مغتسل الامام الرضا (ع) بطوس ، وفيها

<sup>(</sup>١) اشتهر بهذا الاسم لانه وقع فيه (القتل العام) باشارة من الامير عبد الله خان الافغاني ، وكان ذلك في اواخر ، الدولة الصفوية ، .

ص ٤٩١ نقلا عن العلامة السيد قاضي نور الله عن كتابه ( مجالس المؤمنين ) مائر جمته انعدة المفسرين أمين الاسلام ثقة الاسلام أبوعلي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي كان من نحارير علماء التفسير و تفسيره الكبير الموسوم ( بجمع البيان ) بيان كاف ودليل واف لجامعيت لفنون الفضل والكال ( إلى قوله ) : ويظهر من كتاب ( اللمعة الدمشقيه ) في بحث الرضا (ع) أن الطبرسي هذا كان داخلا في زمرة مجتهدي علمائنا ، ثم ذكر السيد (ره) القصة المعروفة المشهورة بين الحاصة والعامة من عروضه بد : ( السكتة القلبية ) ودفنه وافاقته في القبر ...

وقد ذكرنا ترجمته في الجزء الثاني من كتابنا: (الشيعة والرجعة) بصورة مبسوطة ، وقد قلنا بتعدد القصة حيث أنها تنسب تارة الى المولى فتح الله الكاشاني واخرى الى الشيخ الطبرسي وعلى أي فهو من أعاظم الرجال وأحد حملة لواء الأخبار والآثار التي انتشرت من معدن العلم والنبوة (ص).

وجاء العلامة النوري في ج ٢ ص ٤٨٧ من ( المستدرك ) باسماء جماعة من الذين يروون عنه (رد) فقال : منهم أبي علي الطوسي والشيخ أبي الوفاء عبد الجبار والشيخ الأجل الحسن بن الحسن بن بابويه القمي والشيخ الامام المدقق موفق الدين الحسين بن فتح الواعظ والسيد محمد بن الحسين الحسني القصبي الجرجاني والشيخ الامام السعيد الزاهد أبي الفتح عبد الله بن عبد الكريم بن هو ازن القشيري وأبو الحسن عبيد الله محمد بن الحسين البيهقي في الرياض عالم فاضل محدث من كبار والمامية (رفع الله درجاتهم).

هو الشيخ الفقيه الوجيه المحدث البصير والناقد الخبير محمد بن أحمد بن علي ابن الحسن بن شاذان القمي الامامي (ره)، قرأ شيخنا الأجل ابو الفتح الكراچكي عليه، وله كتاب (مأة منقبة) من طرق العامة لمولانا أمير المؤمنين (ع).

قال السيد في ( الروضات ج ١ ص ٤٤٠ ) في ترجمته بعد ذكر الكتاب وخطبته : الحديث الاول منها ما حدثني الحسين بن أحمد بن سختويه بالكوفة سنة ٣٧٤ باسناده عن حبّة العربي عن أمير المؤمنين (ع) قال : قال رسول الله (ص) : أنا سيد الاولين والآخرين وأنت يا علي سيد الخلائق بعدي ، أو لنا كآخرنا وآخرنا كأو لنا ( إلى أن يقول ) : ومما حدثنا به الشيخ الفقيه أبو الحسن بن شاذان رحمه الله قال : حدثنا ابن الوليد محمد بن الحسن قال : حدثنا الصفار محمد بن الحسن قال : حدثنا الصفار محمد بن الحسن قال : ابن يعقوب ( ره ) قال : حدثنا محمد بن زياد عن مفضل بن عمر عن يونس ابن يعقوب ( ره ) قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد (ع ) يقول : ملعون ملعون كل بدن لا يصاب في أر بعين يوماً ، قلت : ملعون ? قال ملعون ، فلما رأى عظم ذلك علي " ، قال لي : يا يونس إن من البلية الخدشة واللطمة والعثرة والنسكية والفقر وإنقطاع الشسع وأشباه ذلك ، يا يونس إن المؤمن أكرم على الله تعالى أن يمر عليه أر بعون لا يمحي فيها من ذنو به ولو بغم يصيبه ، لا يدري ما وجهه ، والله إن أحدكم ليضع الدراهم بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغتم بذلك فيجدها سواء أحدكم ليضع الدراهم بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغتم بذلك فيجدها سواء

فَيْكُونَ ذَلَكَ حَطًّا لَبِعْضَ ذَنُوبِهِ ، يَا يُونْسَ مَلْعُونَ مِلْعُونَ مِنْ آذَى جَارِهِ ، مَلْعُون ملعون رجل يبدأ أخوه بالصلح فلم يصالحه ، ملعون ملعون حامل القرآن مصراً على شرب الخر ، ملعون ملعون عالم يؤم سلطاناً جائراً معيناً له على جوره ، ملعون ملعون مبغض علي بن أبي طالب فانه ما أبغضه حنى أبغض رسول الله ومن أبغض رسول الله لعنه الله في الدنيا والآخرة ، ملعون ملعون من رمى ،ؤمناً بكفر ومن رمى ،ؤمناً بكــفر فهو كقتله ، ملعونة ملعونة إمرأة تؤذي زوجها وتخمه وسعيدة سعيدة إمرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أخواله ، يا يونس قال جدي رسول الله : ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة إبنتي ويغصبها حقها ويقتابها ، ثم قال : يا فاظمة إ بشري فلك عند الله المقام المحمود تشفعين فيه لمحبيك وشيعتك فتشفعين ، يافاطمة لوأن كل نبي بعثه الله وكل ملك قربه شفعوا فيكل مبغض لك غاصب لكما أخرجه الله من الذ\_ ار أبداً ، ملعون ملعون قاطع رحم ، ملعون ملعون مصدق بسحر ، ملعون ملعون من قال الاعان قول بلا عمل ، ملعون ملعون من وهب الله مالا فلا يتصدق منه بشيء . أما سمعت أن النبي (ص) قال : صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ايال، ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته ، ملعون ملعون من عق والديه ، ملعون ملعون من لم يوقر المسجد ، تدري يا يونس لم عظم الله حق المسجد وأنزل هذه الآية : ﴿ وَأَن المساجِد للهَ فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ ، كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم أشركوا بالله تعالى فأم الله سبحانه نبيه أن يوحد الله ويعبده فيه ( إنتهي ما نقلناه من ﴿ روضات الجنات ﴾ ) .

هوالشيخ الفقيه الوجيه محمد بن علي بن شهر آشوب بن أبي نضر بن أبي الجيش السروي الماز ندراني كان من أجلاء هذه الطائفة ، عارفاً بالأخبار . محققاً مدققاً للرجال قال المامقاني (ره) نقلا عن الفاصل التفريشي : شيخ هذه الطائفة وفقيهها وكان شاعراً بليغاً ويروي عن الشيخ أبو سعيد ، وربما يروي عنه بواسطة واحدة كا ذكره العلامة في إجازته الكيرة ابني زهرة ، وكيف كان فهو من مشائخ الطائفة ، لا طمن لأحد في فضله وو ثاقته ، وقد صرح بوثاقته جمع منهم (المحقق الداماد - ره) في «الرواشح » ، وله كتب منها كتاب : (المناقب) وكتاب (معالم العلماء) ، ويقول السيد (ره) في (الروضات ص ٢٧٥) : وينسب إلى هذا الرجل الجليل أيضاً كتاب : (نخب الأخبار) ويروي عنه صاحب (معالم الزلني ) أحاديث منها ما نقله فيه عن محمد بن الصباح الزعفر اني عن المزني النحوي عن الامام الشافعي عن المالكي عن حميد بن مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﴿ ص ﴾ في قوله تعالى : (فلا أقتحم العقبة (۱)) أن فوق الصراط عقبة كؤوداً ، طولها ثلاثة آلآف عام ، ألف

<sup>(</sup>۱) فى تفسير الصافى عن الإمام الصادق وع، إنه سئل عن هذه الآية فقال : من أكرمه الله بولايتنا فقد جازالعقبة ونحن تلك العقبة التى من إقتحمها نجى ؛ ثم قال الناس كلهم عبيد النار غيرك ، وأصحابك فان الله فك رقبتكم من النار بولايتنا أهل البيت ، وفي تفسير ( فرات بن إبراهيم ) ص ٢١١ عن أبى جعفر وع، قوله تعالى : ( فلا أقتحم العقبة ) قال فضرب بيده إلى صدره فقال نحن العقبة التى من إقتحمها نجى ، وفيه باسناده ــ

عام هبوط و الف عام شوك و حسك و حيات وعقارب و الف عام صعود ، و أنا أو ل من يقطع تلك العقبة و ثاني من يقطع تلك العقبة ﴿ علي بن أبي طالب \_ ع ﴾ ، وقال بعد كلام لا يقطعها في غير شقة إلا محمد وأهل بيته .

﴿ قال الطبسي ﴾ : من رمى نظرات في كتابه ( المناقب ) وطالع شطراً منه عند ذلك تقبين له منزلته العلمية ورتبته السامية ويصدّق بأنه من الذين لهمسعة الاطلاع في الأخبار وكمات الأخيار ، توفى ( ره ) في ليلة الجمعة الثاني والعشرين من شعبان المعظم سنة ٨٨٥ هج ، ودفن بظاهر ﴿ حلب ﴾ في سفح جبل هناك يقال له : ﴿ حوش ﴾ وكان سبب إنتقاله إلى حلب لأنها كانت في ذلك الزمان محط رحال علمائنا الأعيان وكانت العامة آنداك تماشي الامامية في طريقتها وسلوكها لأنها كانت في أيدي ملوك ﴿ آل حمدان ﴾ الاماميين ، ومن المشهور ﴿ أن الناس على دين ، لوكهم ﴾ ويؤيد هذا النكلام المولى محمد طاهر القمي (ره) في كتابه ﴿ الفوائد الدينية ﴾ : إن من البلاد من البلاد من البلاد الفريقة التشيع مدينة ﴿ حلب ﴾ ومن شدة جمودهم على هذا المذاهب ومباينته السكلية مع مذاهب الفلاسفة والصوفية ولم يركنوا إلى طريقة الشيخ المقتول : ( يحيى بن مهم مذاهب الفلاسفة والصوفية ولم يركنوا إلى طريقة الشيخ المقتول : ( يحيى بن مبش الحكيم ) ،

<sup>-</sup> عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا جمفر عن قول الله عزوجل ( فلا أقتحم العقبة ) فضرب بيده إلى صدره فقال : نحن العقبة التي من إقتحمها نجى ، ثم سكت ، فقال لى : أفلا افيدك كلمة هى خير من الدنيا وما نبها ؟ قلت : بلى ، قال : ( فك رقبة ) الناساس كلهم عبيد النار ما خلا نحن وشيعتنا فهنا فك الله رقابكم من النار ،

هو الشيخ الأجل والمولى الأكل الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي (ره) (١) له تأ ليفات قيمة و تصنيفات جليلة ومن تأليفاته ﴿ إرشاد القلوب ﴾ فهو حسن في موضوعه وعندما يطالع المطالع جملة منه يجِد أن المؤلف من أهل المعرفة والحقيقة ، قلما كتب مثله وينبغي أن يكتب على وجنات الحور بمداد من نور ، وقــد إعتمدا عليه شيخنا صاحب الوسائل والامام المجلسي وأسندا اليه ، ويظهر من البعض إنه كان معاصر آ للعلامة (ره) ويقول البعض الآخر إنه من المعاصر من للشهيد الأول ﴿ محمد بر ﴿ مكى \_ قده ﴾ فقام لروايته شيخنا الأجل ابن فهد الحلى (ره) عنه بعنوان : الحسن بن أبي الحسن الديلمي ، و قد قال السيد العلامة السيد على خان الشير ازي «ره» في كتابه : اذا ضلت قلوب عن هداها فلم تدر العقاب من الثواب فارشادها جزاك الله خيراً به ﴿ ارشاد القاوب ﴾ الى الصواب ومن كتبه «ره» كتاب ﴿ غرر الأخبار ودرر الآثار ﴾ وكتاب : ﴿ اعلام الدين في صفات المؤمنين ﴾ قال «ره» في الحكمة والنصيحة : \_ و أخفيت مابي منك عن موضع الصبر صبرت ولم أطلع هواي على صبري مخافة أن يشكو ضميري صبابتي الى دمعتى سرآ فتجري ولا أدري وقال في تمثيل الموت: \_ والأرض ذئب وعزرا ئيل قصاب لا تنسوا الموت في غُم ولا فرح (١) جبال الدمالم تقرب قروبن في إبران .

كان (ره) من الذين حماوا لوا، الحديث وحفظوا آثار آل النبي محمد (ص) من الازدراس، ويظهر من كتابه (إرشاد القلوب) إنه (ره) كان مرتاضاً ومجاهداً للنفس الأمارة وقد بلغ من المعرفة أقصاها (وأما من خاف ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى).

## ۲۷) الراوندي [ره]

هو العلامة الجليل ناصر الماة والدين النقيه الثقة أبو الحسين سعيد بن هبة الله إبن الحسن المعروف به: ( القطب الراو ندي ـ ره ) ، له تأليفات نافعة منها ﴿ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ﴾ .

ذكره السيد ابن والووس في كتابه (كشف المهجة) وأثنى عليه وقال: إنه الف كتاباً في الإختلاف الواقع بين الشيخ المفيد والسيد المرتضى في الكلام ، وجاه في ( الرياض ) أنه فاضل عالم ، متبحر جامع ، فقيه محدث ، متكلم ، بصير بالأخبار ، له ما يزيد على عشرين شيخاً من العامة والخاصة ، وانه أول من شرح ( نهج البلاغة ) وقد ر د هذا القول العلامة النوري ( ره ) في كتابه ( المستدرك ) ج ٣ ص ٣٣٦ بقوله : أول من شرح ( نهج البلاغة ) هو أبو الحسن البيهتي وهو حجة الدين فريد خراسان أبو الحسن بن أبي القاسم زيد صاحب ( لباب الألباب ) و ( حدائق الحدائق ) وغيرها . ابن محمد بن علي البيهتي من أو لاد خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين قال في أول شرحه : قرأت كتاب ﴿ نهج البلاغة ﴾ على الإمام الزاهد الحسن بن يعقوب بن أحمد القاري وهو وأبوه في فلك الأدب قران وفي حدائق الورع ثمران يعقوب بن أحمد القاري وهو وأبوه في فلك الأدب قران وفي حدائق الورع ثمران

في شهورسنة ٥١٦ و خله شاهد لي بذلك ولم يشرح قبلي من كان من الفضلاء السابقين هذا الكتاب بسبب موانع، وقال في ص ١٨٩ انه من مشائخ ابن شهر آشوب وذكر من تصانيفه: (الخرائج والجرائح) و (قصص الأنبياء) و (فقه القرآن) و (لب لباب الدعوات) وشرحه على نهج البلاغة المسمى بد: (المعراج) من الشروح المعروفة ولبس هو أول الشروح كازعه صاحب الرياض بل أول من قرع هذا الباب ورام كشف النقاب عن كلام هو فوق كلام المخلوق ودون كلام رب الأرباب أبو الحدين البيهتي الخ ، ثم ذكر بعض ما وصل اليه من شعره وهي في فضائل آل الرسول (ص) فنها: \_

بخلصنا الغداة من السعبر على بعدد كالبدر المنير مصاص الخلق بالنصب الشهير على جاد السرور على سريري على جاد السرور على سريري لدى الظلماء كالصبح البشير كثل الروض في اليوم المطير لأن عليا الأعلى ظهيري ويوم الحشر حبهم نصيري

إذا ما خوطبوا قالوا : سلاماً فرن ناواهم يلق الأثاما وليلهم كا تدري قياماً

قسيم النار ذو خبر وخبر وخبر فكان محمد في الدين شمساً ها فرعات من عليا قريش وقال له النبي : وأنت مني ومن بعدي الخليفة في البرايا وأنت غياثهم والغوث فيهم ولائي في البتول وفي بنيها محمد النبي غداً شفعي مصيري آل أحمد يوم حشري ومنها قوله :-

بنوا الزهراء آباه اليتامى هم حجج الاله على البرايا فكان نهارهم أبداً صياماً

ألم يجعل رسول الله يوم (الغدير) عليا الأعلى إماماً ؟؟

ألم يك حيدر قرماً هماماً ؟؟ ألم يك حيدر خيراً مقاماً ؟؟

وأن آذى البتول بنوا عدّي بكن أبداً عـذابهم غراما بنوهم عروة الوثق محامي عطاؤهم اليتامى والأيامى قسيم النار في الدنيا كفانا سيكفينا البايات العظاما هم الراعون في الدنيا الأناما هم الحفاظ في الدنيا الذماما فلا تسرف ولا تقتر عليهم عتموقهم وكن فيهم قواما وله أشعار كثيرة نعرض عنها لضيق المجال وعـدم فراغ البال ، فالحاصل إنه ولمه أحد هملة لواء الأحاديث ونقلة الأخبار .

### ١١٨) الشهيد الاول [٠٠]

هو الامام الأعظم والفقيه المعظم حامل لوا. الشريعة جمال الدين محمد بن مكي إبن الشيخ شمس الدين محمد بن حامد النباطي العاملي الشهير به: (الشهيد الأول) ، كان (ره) أفقه جميع فقها. الآفاق (بعد صاحب الشرائع) وأكل من إنعقد على أفضليته واستاذيته الإتفاق.

قال السيد في ﴿ الروضات ص ٥٠٠ ﴾ : كان معظم إشتغاله في العلوم عند فحر الدين إبن العلامة المرحوم وله الرواية بالإجازة التي كتبها له بخطه الشريف على ظهر كتاب ﴿ القواعد ﴾ عند قراءته عليه ومن جملة ما كتبه هناك فيما نقل عنه (قدس سره) ما صورته : (قرأ على مولانا الإمام ، العلامـة الأعظم ، أفضل علماه العالم ، سيد فضلاء بني آدم مولانا شمس الحق و الدبن محمد بن مكي بن محمد بن حامد أدام الله أيا. ه من هذا الكتاب مشكلاته ( إلى أن يقول ) : وأجزت له رواية جميع كنب والدي (ره) وجميع ما صنفه أصحابنا المنقدمون ( رضي الله عنهم ) عني عن و الدي عنهم بالطرق المذكورة لها ) ، ثم ذكر السيد إنه (ره) يروني عن مصنفات العامة نحواً من أربعين شيخاً .

وقال العلامة النوري (ره) في ج ٣ ص ١٣٧ من المستدرك: ولد (ره) سنة ٢٣٨ وإستشهد في سنة ١٨٧٨ فكان عره الشريف إثنان وخمسون سنة ، وقال في إجازته لا بن الخازن: وأما مصنفات العامة ومروياتهم فاني أروي عن نحو من أربعين شيخا من علمائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغدداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل إبراهيم «ع» ، وقال (الشهيد الثاني) في إجازته الكبيرة وأما مصنفات شيخنا الامام الأعظم محيي ما درس من سنن المرسلين ومحقق حقائق الأولين والآخرين الامام السعيد أبي عبد الله الشهيد.

و يقول المحقق التستري في أول (المقابيس): ومنها الشهيد ، الشيخ الهام قدوة الأنام وفريدة الأيام علامة العلماء العظام مفتي طوائف الاسلام ملاذ الفضلاء الكرام ، خريت طريق التحقيق مالك أزمة الفضل بالنظر الدقيق مهذب مسائل الدين الوثيق مقرب مقاصد الشريعة من كل فج عميق السارح في مسارح العلماء والمتألمين العسارج إلى أعلى مماتب العلماء الفقهاء المتبحرين وأقصى منازل الشهداء السعداء المنتجبين الخ ، وقوله (ره): وأقصى منازل الشهداء إشارة إلى كيفية شهادته وانه رحمه الله قتل بأفظع أقسام القتل وأشد وأحرقه لقلوب المؤمنين ، وذكر الامام المجلسي (ره) في (البحار): وجدت في بعض المواضع ما هذه صورته: قال السيد عزا الدين بن حمزة بن محسن الحسيني (ره) وجدت بخط شيخنا المرحوم المغفور العالم عز الدين بن حمزة بن محسن الحسيني (ره) وجدت بخط شيخنا المرحوم المغفور العالم

العابداً بي عبد الله المقداد السيوري ما هذه صورته :كانت وقاة شيخنا الأعظم الشهيد الأ كرم اعني شمس الدين محمد بن مكي ( قـــده ) تاسع جمادى الأولى سنة ٧٨٦ قتل بالسيف ، ثم صلب ، ثم رجم ، ثم احرق ببلدة دمشق ، لعن الله الفاعلين لذلك والراضين به في دولة ( بيد مرد ) وسلطنة ( برقوق ) بفتوى للالكي يسمى برهان الدين وعباد بن جماعة الشافعي ، و تعصب عليه في ذلك جماعة كثيرة بعد ان حبس في الفلعة الدمشقية سنة كا.لة وكان سبب حبسه أن وشي به تتى الدين الجبلي ( او الخيامي ) بعد ظهور امارة الارتداد منه وانه كان عاملائم بعد وفاة هذا الواشي قام عَلَى طريقته شخصاسمه يوسف بن يحيي وارتد عن مذهب الامامية وكتب محضراً شنع فيه على الشيخ شمس الدبن محمد بن مكي، ما قالته الشيعة ومعتقداتهم وانه كان افتي بها الشيخ ابن مكي وكتب في ذلك المحضر سبعون نفـــًا.ن اهل الجبل ممن يقول بالامانة والتشيع وارتدوا عن ذلك وكتبوا خطوطهم تعصباً مع يوسف بن يحيي في هذا الشأن وكتب في هذا ما يزيد على الف من اهل السواحل من المتسننين واثبتوا ذلك عند قاضي بيروت وفيل قاضي صيدا ، واتوا بالمحضر الى القاضي ابن الجماعـــة بدمشق فنفذه الى القاضي المالكي وقال له : تحكم فيه بمذهبك و إلاَّ عزلتك ، فجمع الملك ( بيدمرو ) الامراء والقضاة والشيوخ جميعاً وأحضروا الشيخ (ره) واحضروا المحضر وقرء عليه فأنكر ذلك وذكر انه غير معتقد له مهاعيًا للتقيه الواجبة فلم يقبل ذلك منه ، وفيل له : قد ثبت ذلك شرعاً ولا ينتقض حكم القاضي ، فقال الشيخ للقاضي ابن الجماعة : اني شافعي المذهب و انت امام المذهب وقاضيه فاحكم في بمذهبك وأنما قال الشيخ ذلك لا ن الشافعي بجروز تو بة المرتد عنده فقال ابن الجاعـــة : على مذهبي يجِب حبسك سنة كاملة ، ثم استيتابك اما الحبس فقــد حبست و لــكن انت استغفر الله حتى احكم باسلامك ، فقال الشيخ : ما فعلت ما يوجبالاستغفار ، خوفا -﴿ ١٦ ج ٢ ذرايع البيان ﴾

من أن يستغفر فيثبت عليه الذنب ، فاستغاضه إبن الجماعة وأكد عليه فأبى عن الاستغفار فساره ساعة ثم قال : إستغفرت ، فثبت الذنب ، ثم قال العالمي : الآن ما عاد الحركم إلي عذراً منه وعناداً لأهل البيت «ع» ثم قال عباد : الحركم عاد إلى المالكي ، فقام المالكي و توضأ وصلى ركعتين ثم قال : حكمت باهراق دمك فألبسوه الباس وفعل به ما قلناه من القتل والصلب والرجم والاحراق وساعد في إحراقه شخص بقال له : (محمد بن الترمذي) .

وقال العلامة المجلسي (ره): وجد مخط ولد الشيخ الشهيد على إجازة والده الشيد للشيخ إبن الحازن الحائري التي كانت بخط أبيه الشهيد المجيز المذكور ما هذه صورته: إستشهد والدي الامام العلامة كاتب الخط الشريف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن حامد شهيداً حريقاً بعده بالنار يوم الحيس تاسع جمادى الاولى سنة ٧٨٦ هج وكل ذلك فعل برحبة قلعة دمشق (إنتهى ما نقلناه من المستدرك).

وفي ج ٣ من ﴿ تنقيح المقال ﴾ يذكر العلامة المامقاني ( ره ) نقلا عن ﴿ أمل الآمل ﴾ شيئًا من أشعاره واليك منها :

عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العين الأولياء تمتعوا بك في الدجى متهجداً بتخشع وحنين فطردتني عن فرع بابك دونهم أترى لعظم جرائمي سبقوني أوجد دتهم لم يذنبوا فرحمتهم أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني ? إن لم يكن للعفو عندك موضع للمذنبين فأين حسن ظنوني ?

ثم يذكر وفاته انها كانت سنة ٧٨٦ هج ٩ جمادى الاولى وانه قتل بالسيف ثم صلب ثم رجم ثم احرق إلخ ، وقد أر خ وفاته ( ره ) العلامة البروجردي بقوله : ثم إبر مكي شهيد الأجل عنه عميد الدين عن فخر نقل

وهو إمام الفقه عند التسمية وبعد (مدح) العمرقلت: (المرثية) ٧٨٧

لقد حل تغمده الله بغفرانه وأسكنه الفسيح من جنانه كثير من المسائل للغمضة بفكره الثاقب، وأعطى للا جيال اللاحقة به دروساً عن آرائه العظيمة وعلم هم كيف يثبتون ويقيمون أساس الدين الاسلامي الحنيف أمام شرذمة من الجهال والكفار، حتى باراقة الدماء كما أنه (ره) رضي بأن يقتل في سبيله، فقتل ظلوماً ثم صلب ثم رجم ثم احرق، (ومن قتل مظنوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً).

# ٢٩) الاردبيلي [٠٠]

الولى النقيه المتكام الورع الزاهد العابد أحمد بن محمد الأردبيلي الآذربانجاني يعجز اللسان عن بيان أوصافه والقلم عن كتابته ، كان (ره) ممن يضرب به المثل من أخلاقه الفاضلة كيف لا يكون كذاك وهو الذي كان يتشرف بخدمة ( الامام المنتظر ع ) ، له كتب كثيرة فمن كتبه : (حديقة الشيعة ) فانه قد أطنب فيه البحث عن الصوفية وردها.

قال في (حدائق المقربين): إنه كان يخرج كثيراً من النجف الأشرف إلى زيارة الكاظمين «ع» على دابة الكراء فانفق إنه خرج في بعض أسفاره ولم يكن معه مكاري الدابة فلما أراد أن يخرج من الكاظمين «ع» أعطاه بعض أهل بغداد رقيمة يوصلها إلى بعض أهل النجف فأخذها وضبطها في جيبه ثم لم يركب بعد على

الدابة فكانت هي تمشي قدامه الى النجف ويقول: أنا لم اوذن من المكاري حمل هذه الرقيمة ، وجاء في ( المستدرك ج ٣ ص٣٩ ) : إنه أخذ هذه السنة من الشيخ الأقدم صفوان بن يحيى ، وانه كتب كتاباً إلى ( الشاه طهاسب ) على يد رجل سيد لاعانته فلما وصل الكتاب اليه قام تعظيما له وقر أه فاذاً فيه وصفه بالاخوه فقال : على بكفني فاحضر كفنه ووضع الكتاب فيه وأوصى إذا دفنتموني فضعوا الكتاب تحت رأسي أحتج به على منكر ونكبر بأن المولى أحمد الأردبيلي سماني أخاله .

و بعث (ره) كتابًا اخرى إلى (الشاه عباس الأول) على يد رجل كان متصراً في خدمة الشاه وقد إلتجأ إلى مشهد مولانا أمير المؤمنين «ع» وطلب من المولى (ره) أن يكتب إلى الشاه أن لا يؤذيه فكتب له:

﴿ باني ملك عاريت عباس بداند أكر چه إين مرد أول ظالم بوده أكنون مظلوم ميمايد چنانچه أز تقصير او بگذري شايد حق سبحانه و تعسالي از پاره از تقصيرات تو بگذرد \_ كتبه بنده شاه و لايت \_ أحمد أرديبلي ﴾

فأجابه الشاه: \_

بهرض میرساند که: خدمانیکه فرموده بودید بجــــــــان منت داشته بتقدیم رسانید ، امیدکه این محب را أز دعای خیر فراموش نکنند ـــکـتبه کابآستان علی « عباس »

ثم يقول العلامة النوري (ره): ومما يناسب هذا المقام بل يجب التعرض له بيان صحة زبة كتاب ﴿ حديقة الشيعة ﴾ اليه كما هوالمشهور وصرح به في (أمل الآمل) وأكثر النقل عنه من رسالته التي رد فيها الصوفية معبراً عنه بقوله: أورد مولانا الفاضل الكامل العامل المولى أحمد الأردبيلي في ﴿ حديقة الشيعة ﴾ الح ، والحدث البحراني في ( اللؤلؤة ) ونقله أيضاً عن شيخنا المحدث الصالح عبد الله بن صالح ، والشيخ

العلامة سليمان بن عبد الله البحر اني وغيرهم ، قال : فلا يلتفت الى إنكار بعض أبناه هذا الوقت أن التكتاب ليس له ومكذوب عليه و نقل ذلك عن الآخو ند المجلسي ولم يثبت ذلك ، والنقاد الخبيرصاحب ( رياض العلماه ) . وهؤلاه الحنسة من أساتيد هذا الفن وكفى بهم شاهداً .

﴿ قال الطبسي ﴾ : وسيأتي بيان ما إستفدناه من الأعلام وكون أن الكتاب له دون أي إحمال ، والذي يستشكل فيه فانه لا خبرة له بهذا الفن ، أضف الى ذلك إنه لا ينكره إلا امي و من لا يعبأ بقوله ، توفى ( ره ) في النجف الأشرف في شهر صفر سنة ٩٩٣ هج وأرخ وفاته العلامة البروجردي بقوله :

والأردبيلي من الأعاظم عنه إستجاز صاحب (المعالم) مقدس ذو ورع وعفــة وفاته في الألف إلا السبعة (٩٩٣)

# ۳۰) الشهيد الثاني [ده]

هو المولى الامام الشيخ زين الدين بن علي بن أحمـــد بن محمد بن علي بن جمال الدين بن تقي بن صالح بن أشرف الجبعي العاملي الشامي « الشهيد الثاني » ، له تأليفات كالشمس الطالعة مملوءة بالتحقيق والتدقيق أشهرها شرحه على : اللمعة الدمشقية و ( المسالك ) الذي هو شرح على الشرائع .

قال في (أمل الآمل) نقلا عن بعض الثقاة : أنه (ره) خلف الني كتاب منها مأتاكتاب بخطه الشريف من مؤلفاته وغيرها . وقد أطال السيد (ره) في ( الروضات ) البحث عن ترجمته وقال في سبب شهادته أن الامام العلاة ( الشيخ بها، الملة والدين ) ذكر في بعض مؤلفاته عن و الده العلامة إنه دخل في بعض الأيام على شيخنا الشهيد (ره ) فوجده متفكراً في أله عن سبب تفكره ? فقال : يا أخي أظن اني أكون ثاني الشهيدين وفي رواية ثانية شيخنا الشهيد في الشهادة ، لأني رأيت البارحة في المنام أن السيد المرتضى علم الهدى عمل ضيافة جمع فيها العلما، بأجمعهم في بيت فلما دخلت عليه قام السيد المرتضى ورحب بي وقال لي : يا فلان الجلس بجنب الشيخ الشهيد ، فجلست بجنبه فلما إستوى بناء المجلس إنتهت من المنام ومنامي هذا دليل ظاهر على أني أكون تالياً له في الشهادة .

وعنه بطريق آخر : إنه ( ره ) من على مصرعه المعروف في بعض أيام حياته ومعه والد شيخنا البهائي ، قال : فلما راى ذلك المكان تغيرلونه وقال : سيهرق في هذا المكان دم رجل كبير ، فظهر بعد أيام انه كان نفسه .

ويذكر في (أمل الآمل) أن سبب قتله على ماسمعته من بعض المشائخ ورأيت بخط بعضهم إنه ترافع إليه رجلان فحكم لأحدها على الآخر فغضب المحكوم عليه وذهب الى قاضي صيدا وكان الشيخ في تلك الأيام مشغولا بتأليف ﴿ شرح اللهعة ﴾ فأرسل القاضي الى جبع من يطلبه وكان مقيا في كرم له مدة منفردة عن البلد متفرغاً للتأليف ، فقال له بعض أهل البلد : قد سافر عنا منذ مدة ، وفي رواية انه كتب فيا أرسله اليه « أيها الكلب الرافضي » فكتب الشيخ في جوابه : ان الكلب معروف قال : فخطر ببال الشيخ أن يسافر الى الحج وكان قد حج مراراً لكنه قصد الاختفاء فسافر في محمل ، فطى وكتب القاضي الى سلطان الروم انه قد وجد ببلاد الشام رجل فسافر في محمل ، فطى وكتب القاضي الى سلطان رجلا في طلب الشيخ وقال له : ايتني مبدع خارج عن المذاهب الأربعة فأرسل السلطان رجلا في طلب الشيخ وقال له : ايتني به حياً حتى أجمع بينه وبين علماء بلادي فيبحثوا معه ويطلعوا على مذهبه ويخبروني

فأحكم عليه بما يقتضيه مذهبي ، فجاء الرجل فأخبر أن الشيخ توجه الى مكة فذهب في طلبه فاجتمع به في طريق مكة فقال له : تكون معي حتى نحج بيت الله ثم إفعل ما تريد فرضى بذلك ، فلما فرغ من الحج سافر معه الى بلاد الروم فلما وصل اليها رآه رجل فسأله عن الشيخ فقال : هذا رجل من علماء الشيعة اربد أن اوصله الى السلطان فقال أوما تخاف أن يخبر السلطان بأنك قد قصرت في خدمته وآذيته وله هناك أصحاب يساعدونه فيكون سبباً لهلاكك بل الرأي أن تقتله و تأخذ برأسه الى السلطان فقتله في مكان من ساحل البحر ، وكانت هناك جماعة من التركبان فرأوا في تلك الليلة نوراً تتزل من الساء و تصعد فدفوه هناك و بنوا عليه قبة وأخذ الرجل برأسه الى السلطان فانكو عليه ، وقال : أمرتك ان تأتيني به حياً فقتلته ، وسعى السيد عبد الرحيم العباسي في قتل ذلك الرجل فقتله .

وفي (الروضات ص ٢٩٧) نقلاعن (لؤلؤة البحرين): وجدت في بعض الكتب المعتمدة حكاية قتله ما صورتها: فبض شيخنا الشهيد الثاني بمكة المشرفة بأم سلطان سليم ملك الروم في خامس شهر ربيع ١سنة ٩٦٥ هج وكان القبض عليه بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلاة العصر وأخرجوه الى بعض دور مكة وبتي محبوساً هناك شهراً وعشرة أيام ثم ساروا به على طريق البحر الى القسطنطينية وقتاوه بها في تلك السنة وبتي مطروحاً ثلائة أيام ثم القوه في البحر ، إنتهى .

وفي بعض المواضع انه وجد في تلك الليلة التي قتل في نهاره على جسده للطهر نوراً يمتد الى السماء وعلى صدره ورقة مكتوب فيها: ﴿ رَبِ إِنِي مَعْلُوبِ فَانَقَصَرُ ﴾ وعلى وجهها الآخر: ﴿ إِن كُنت عبيدي فاصطبر ﴾ ، قال بعض الادباء في تأريخ وفاته : تأريخ وفاة ذلك الاواه الجنــة مستقره والله

وقال السيد العلامة البروجردي ( ره ) :

وشيخ والد البهاء الدين القدوة النحرير زبن الدين ميلاده شهيد الثاني وفد عمر خمسين وخمساً فشهد قال في ج ٣ ص ٤٢٥ من ( المستدرك ) : تولد ( ره ) ١٣ شوال سنة ٩١١ وختم القرآن وعمره تسع سنين وقرأ على والده العربية وتوفى والده وعمره إذ ذاك ١٤ نقرأ على الشيخ الجليل على برن وهي أول رحلته فقرأ على الشيخ الجليل على برن عبد العالي الميسي « الشرائع » و « الارشاد » وأ كثر القواعد ، ثم ارتحل الى «كرك نوح»، ثم ارتحل الى جبع سنة ٩٣٤ هج وأقام بها الى سنة ٩٣٧ هج، ثم سافر الى العراق لزيارة الأئمة «ع» في ربيع الآخر من السنة المذكورة ورجع في الخامس من شعبان سنة ٩٤٨ هج ثم سافر الى بيت المقدس في ذي الحجة ثم رجع الى و طنه و إشتغل الى آخر سنة ٩٥١ هج ثم ارتحل الى حلب سنة ٩٥٢ ودخل القسطنطينية في ١٧ ربيع ١ « الى أن يقول » : لما كانت سنة ٩٦٥ و هو في سن ٥٥ تر افع اليه رجلان فحكم لاحدها على الآخر ( ثم ذكر ما ذكر و نقل صورة السؤال والجواب مع الشيخ حسين بر\_ عبد الصمد ) : « ما يقول شيخ الاسلام فما روي عن الشيخ المرحوم المبرور الشهبد الثاني أنه من بموضع في اسلامبول ومولانا الشيخ سلمه الله معه فقال: يوشك أن يقتل في هذأ الموضع رجل له شأن ( او يقال شيئًا قريبًا من ذلك ) ثم إنه إستشهد في ذلك الموضع ولا ريب أن ذلك من كرامته رحمه الله واسكنه جنان الحلد ? ؟ ؟ نعم هكذا وقع منه ( قده ) وكان الخطاب للفقير ، وبلغنا انه إستشهد في ذلك الموضع وذلك مما كشف لنفسه الزكية حشره الله مع الأثمة الطاهرين ، كتبه حسين بن عبدالصمد الحارثي في ١٨ شهر ذي الحجة ٩٨٣ هج في مكة المشرفة » ( نقلناه بتصرف ) .

قال في ( الرياض ) في باب الا لقاب: الشهيدان هما الشهيد الاول الشيخ محمد

إبن مكي بن حامد العاملي الجزيني والشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الدالي الجبعي والشهيد الثالث هوالمولى الجليل شهاب الدين عبد الله بن محمود بن سعيد التستري ، ثم المشهدي الخراساني المعروف بالعقاب المقتول مجمور الطائفة الاوزبكية «ببخارا» بعد غلبتهم على مشهد الرضا «ع» في أوائل سلطنة شاه عباس الماضي الصفوي ، وقال بعد جملة من الالقاب : الشهداء الثلاثة هم على المشهور الشيخ محمد بن مكي « الشهيد الاول » والشيخ زين الدين « الشهيد الثاني » والمولى عبد الله الخراساني الشهيد ببخارا وباصطلاح الشيخ حسين بن عبد الصمد والدشيخنا البهائي هما الأولان مع الشيخ على بن عبد العالي الكركي فالمولى عبد الله الخراساني المذكور على هدذا الشهيد الرابع والقاضي نور الله التستري الشهيد ببلاد الهذد هو الشهيد الخامس .

# ٣١) نجل الشهيد الثأني [ده]

هو المحقق المدقق الفقيه الاصولي الرجالي الشيخ حسن بن زين الدين العاملي له كتب كثيرة أشهرها ( معالم الاصول ) و ( منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان ) ، كان ( ره ) متبحراً في الفقه والحديث ، وكان من وجوه الامامية .

قال في ( امل الآمل ) : إنه كان محدثًا جامعًا للفنون ادبيًا شاعرًا زاهداً عابدًا ورعًا جليل القدر عظيم الشأن كثير المحاسن وحيد دهره اعرف اهل زمانه بالفقه والحديث والرجال ، وعن الشيخ علي ابن ابنه الشيخ محمد ان : من زهده انه كان لا يحرز قوت اكثر من شهر او اسبوع لاجل القرب الى الفقراء والبعد من التشبه

بالأغنيا، وانه والسيد (١) كانا في التحصيل كفرسي رهان متقار بين في السن و بقي بمد السيد مدة بقدر تفاوتهما في السن ومن أشعاره (ره):

عجبت لميت العملم يترك ضائعاً ويجهل مايين البرية فعدره وقد وجبت أحكامه مثل ميتهم وجوباً كفائياً تحقق أمره فذا ميت حتم على الناس نشره ومنها قوله (ره):

والقد عبر وما عبب لكل ذي عين قريرة وأمامه يوم عظيم فيه تنكشف السريرة هذا ولو ذكر ابن آدم ما يلاقي في الحفيرة لبكى دما من هول ذلك مدة العمر القصيرة فاجهد لنفسك في الحلاص فدونه سبل عسيرة

ومنهاقوله (ره):

فخذر حذر من يدري لمن هو قائله لمن أنت في معنى الحياة عمائله مخافة فوت الرزق والله كافله تحققت ما الدنيا عليك تحاوله ؟ ودع عنك آمالاطوى الموت نشرها ولا تك ممن لا يزال مفكراً ومنها قوله (قده):

النياق وجسمي قاطن أرض العراق شخص ترحل بعضه والبعض باقي فأمسى له ليل النوى ليل المحاق اقليل لشدة لوعتي ولظى إشتياق

فؤادي طاعن إثر النياق ومن عجب الزمان حياة شخص وحل السقم في بدني فأمسى وصبري راحل عما قليل

(۱) هو السيد محمد الجيمي صاحب كتاب (المدارك) الآتي ذكره ص ١٣٩.

وفرط الوجد أصبح بي حليناً ولمّا ينو في الدنيا فراقي كانت ولادته (ره) في العشر الآخر من شهر رمضان المبارك سنة ٥٥٩ هج وكان عند شهادة والده إبن أربع سنين، ويظهر من العلامة السيد حسين العاملي (ره) أن الشيخ حسن بن الشيخ زبن الدين العاملي (قده) توفى في المحرم سنة ١٠١١ هج في قرية « جبع »، وكان معالسيد محمد (صاحب المدارك) مدى حياته ، ومن جميل صنعها انه لو إتفق دخول أحدها قبل الآخر المسجد إقتدى به الثاني في الصلاة، وإذا صنف أحدها كتاباً أرسل أجزاءه للآخر.

قال في (الروضات ص ١٨٠): لما قدما العراق وردا على المولى الأردبيلي وسألاه أن يعلمها ما هو دخيل في الاجتهاد، فأجابها إلى ذلك وعلمها أولا شيئاً من المنطق وأشكاله الضرورية، ثم أرشدها الى قراءة الاصول والفقه وقال: إن أحسن ما كتب في هذا الشأن هوشر ح العميدي غير أن بعض مباحثه غير دخيل في الاجتهاد وتحصيلها من المضيع في العمر، فكانا يقرآنه عليه ويتركان تلك المباحث من البين، ونقل أن استاذها المحقق الأردبيلي (ره) كان مشغولا بشرح الارشاد وكان يعطيها أجزاء منه و يقول لهما: انظرا في عباراته وأصلحا منه ماشئها فاني أعلم أن بعض عباراته غير فصيح، ثم عزم الشيخ حسن العاملي على الرجوع إلى بلده فطلب من عنده شيئا ليكون عنده تذكاراً و نصيحة فكتب (ره) له بعض الأحاديث وكتب في آخرها ليكون عنده تذكاراً و نصيحة فكتب (ره) له بعض الأحاديث وكتب في آخرها كتبه العبد لمولاه إمتثالا لأمره ورضاه).

هو السيد السند والركن المعتمد السيد محمد بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي، وهو إبن بنت الشيخ الأجل إمام الفقها، الشيخ زين الدين ( الشهيد الثاني )، له مؤلفات أشهرها ( المدارك ) .

قال في (أمل الآمل): كان فاضلا عالمًا متبحواً ماهواً محققاً زاهداً عابداً ورعاً فقيهاً محدثاً ، وكان (ره) جامعاً للفنون والعاوم ، جليل القدر ، عظم المنزلة ، قرأ على أبيه وعلى مولانا الأردبيلي (ره) «كام آنفاً » وتلامذة جده لامه الشهيد الثاني ، وكان شريك خاله الشيخ حسن في الدرس (الى قوله): ولقد أجاد في قاة التصنيف وكثرة التحقيق ورد أكثر الأشياء المشهورة بين المتأخرين في الاصول و الفقه كا فعله خاله (ره) ، وقال السيد مصطفى في حقه : سيد من ساداتنا وشيخ من مشائخنا وفقيه من فقهائنا ، وفي (المقامع): مات السيد السند بالشام في الدنة التاسعة بعد الألف قبل وفاة صاحب «المعالم » بمقدار تفاوتها في السن ، ورأيت بخط ولده السيد حسين على ظهر كتاب (المدارك) الذي عليه خط مؤلفه في مواضع ما هذا السيد حسين على ظهر كتاب (المدارك) الذي عليه خط مؤلفه في مواضع ما هذا لفظه : توفى والدي المحقق مؤلف هذا الكتاب في شهر ربيع الأول ليلة العاشرة منه سنة ٩٠٠ هج في قرية « جبع » ، وقد أرخ وفاته العلامة البروجردي بقوله :

وإبن علي سبط ذي (المسالك) بعد (نجاح) (جد ذو المدارك)

1..9 77

هو الشيخ الورع البارع ناصر الماة والدين الشيخ حسين بن عبد الصمد بن شمس الدين محمد بن علي بن الحسين بن صالح الجبعي العاملي الحارثي ( ره ) .

جا، في ﴿ الروضات ص ١٩٠ ﴾ نقلا عن ( الشهيد الثاني ) انه قال بحقه في مشيخته : ثم أن الأخ في الله المصطفى في الاخوة المختار في الدين . المترقي عن حضيض التقليد الى أو ج اليقين الشيخ الامام العالم الا وحد ذا النفس الطاهرة الزكية والهمة الباهرة العالمة والأخلاق الزاهرة الأنسية عضد الاسلام والمسلمين عز الدنيا والدين حسين بن الشيخ الصالح العالم العامل المتقن المتفن خلاصة الأخيار عبد الصمد بن الشيخ الامام شمس الدين محمد الشهير بالجبعي أسعد الله جده وجدد سعده وكبت عدوه وضده ممن إنقطع بكليته الى طلب المعالي و وصل يقظة الايام باحياء الليالي حتى أحرز السبق على سائر أنرابه وأقرانه وصرف برهة من زمانه في تحصيل هذا العلم وحصل منه على أكل نصيب وأوفر سهم ، فقرأ على هذا الضعيف كتباً كثيرة في الفقه والاصول والمنطق وغيرها إلخ .

٣٤) البهائي [د٠]

المولى الاعظم، فخر العرب والعجم، أفضل المحققين وأعلم المدققين، صفوة

المجتهدين ، الشيخ محمد بن العلامة الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي (١) الجبعي (قدس سره) مقاماته أشهر من أن يذكر .

قال في (أمل الآمل): الشيخ النبيل المتبحر الالمعي الفوزعي الجليل بها، الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الجبعي، حاله في الفقه والعلم والفضل والتحقيق وجلالة الفدر وعظم الشأن وحسن التصنيف ورشاقة العبارة وجمع المحاسن أظهر من ان بذكر وفضائله اكثر من ان تحصى، كان (ره) ماهر آ متبحراً كاملا شاعراً أديباً منشأ عديم النظير في زمانه في الفقه والحديث والمعاني والبيان والرياضي وذكر له كتباكثيرة، ونقل عن السيد علي بن ميرزا أحمد في كتاب (سلافة العصر في محاسن أعيان العصر ) إنه قال فيه: علم الأثمة الاعلام وسيد علما، الاسلام وبحر العسال العسلم بالفضائل أمواجه ومحل الفضل الناتجة لديه افراده وازواجه وطود المعان المعارف الراسخ وقضاؤها الذي لا يخال له فراسخ ومن تقدمه من الافاضل والاعيان المعارف الراسخ وقضاؤها الذي لا يخال له فراسخ ومن تقدمه من الافاضل والاعيان وحال لما هو محاله المعارفة والسياحة واستهب من مهاب التوفيق رياحه فترك المناصب وحال لما هو محاله مناسب فقصد زيارة بيت الله الحرام وزيارة النبي وأهل بيته الكرام م أخذ في السياحة فساح ثلاثين سنة واوني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة .

و نقل انه (ره) إجتمع مع السيد ماجد البحراني وكانت بيده (سبحة من التربة الحسينية \_ع) فتلى عليها، فتقاطرت منها قطرات من الماء فسأل (ره): أيجوز التوضأ به ? فقال السيد: لا يجوز ، وعلل ذلك بأنه ماء خيالي وليس من المياه المنزلة من الساء او النابعة من الأرض فاستحسنه الشيخ (ره).

وحكي انه (ره) ورد يوماً مجلس السلطان « شاه عباس الحسيني ــ ره » فقال (١) نسبة إلى الحارث الهمداني , ره , من خواص مرلانا أ.ير الومنين (ع) . له الشاه : أيها الشيخ اسمع ما يقول رسول الله الروم، وكان الرسول جالسًا في إحدى أركان المجلس فقال الرسول: إن في بلادنا جماعة من العلماء العارفين للعلوم العلوم من بين علماؤكم في إيران ، فتأثر الشاه فقالالشيخ (ره) : ليس لنلك العلوم التي عدها الرسول وقر و إعتبار عندأصحاب الكمال ، والشيخ في أثناء الكلام قد حال شد چاقشوره (١) الذي لبس وأنا أنظر اليه وأتعجب من حركة يد الشيخ في هذا المجلس والملك ينظراليه وبعد لحظة أطال الشيخ الشدفي تلقاء وجه الرسول ماسكا رأس الشد بيده فاستحال الشد في الحال بتنين عظيم ( ٢ ) فاستوحش الرسول و أهل المجلس وقام البعض وأراد الفرار من المجلس، فانجذب الشيخ رأسه بجانبه فعاد الشد كماكان، فقال (ره) للشاه : أن تلك الأعمال ليسلها إعتبار عند ذوي الأبصار ، وقد تعلمت هذا العمل في بعض هذه الأيام عن بعض أرباب المعارك في ميدان إصبهان وهذا من أعمال اليد والنيرنجات وقد تعلمها أصحاب المعارك لاستجلاب الدرهم والديذار من العوام، فرجع الرسول من المجلس نادماً ، لتكلمه عند اللوك و الأفاضل ، الخ .

توفى ( ره ) باصبهان سنة ١٠٣١ هج ( وقيل : ٣٠ ) و نقل الى مشهد الامام الرضا «ع» ودفن في داره (٣) حيث الروضة المقدسة وفد عمر (ره) في الدنيا بضع وثمانين عاماً ، وقد أر خ وفاته السيد البروجردي بقوله :

وإبن الحسين سبط عبد الصمد بهاء ديننا جليل أوحــــدي حاز العلوم كلها وإستكمال وعمره ملح توفى في (غلا)

(١) إسم خرقة يلفها الماشي على سافه ايستمين بها على السير . ١٠٣١

(٢) أي ثمبان عظيم .

(٣) دفن , ره ، بجوار سيدنا ومرلانا الإمام على من موسى الرضا ,ع, وقــد عمر مرقده الشريف بأمر من جلالة شاه إيران ( رضا شاه اليهلوي ) يقصده الناس الزيارية . ﴿ قال الطبسي ﴾ : ليس بامكاني أن اوضح مقامات الشيخ (ره) إذ أنها تحتاج إلى أجزاء ومجلدات ، فالغرض بيان انه (ره) ومن تقدم ذكره كالشهيدين و الأردبيلي وصاحب ﴿ المدارك ﴾ وغيرهم من حملة حديث آل بيت النبوة والرواة لآخبارهم الشريفه .

ومن العجيب أن البعض يطعن ويقدح فيه (ره) لما لقب بعض الصوفية بالألقاب فهذا لا يستوجب الطعن ولا القدح فيه حيث أن الشيخ (ره) لم يترك سلوك الذين تقدموه من أعلام الدين وحافظي شريعة سيد الرسلين ، (فإن قيل) : فلائي جهة كان (ره) يتعرض لما قيل ? (قلنا) : ساح الشيخ (ره) ثلاثين عاماً في مختلف أقطار العالم وإجتمع بالكثير من أرباب المذاهب ليطلع على أقوالهم وليردهم وليخمد آرائهم السخيفة وينور قلوبهم بنور الهداية ويعلمهم طريق الرشاد، ومثل هذا رجل لابدوأن يكون مطلعاً إطلاءا كاملا على جميع أقوال المذاهب من : اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، وإلا فلا يتمكن من ردهم ودعم أقوالهم، وليس كل من إطلع على أقوال المذاهب أوعبر عنهم ببعض الألقاب الظاهرة بالمدح يطعن فيه فمثل هذا الشيخ الجليل أجل شأناً من أن يمدح من يخالفه في العقيدة والمذهب، وإنما عبر لو صح ببعض الالقاب مصلحة وهو أعلم وأبصر ممن يطعن ويقدح فيه .

## ٣٥) المجلسي الاول [د٠]

هو المولى المعظم مقتدى الأنام محمد تقي ﴿ المجلسي الأول ـ ره ﴾ صاحب المقامات العالية التي لا تحيط بها يد التحرير . قَالَ المولى الأردبيلي في ﴿ جامع الرواة ج ٣ ص ٨٨ ﴾ : محمد تقي بن مقصود على الملقب بـ ﴿ المجلسي ﴾ وحيد عصره فر بد دهره ، أمره في الجلالة والثقة والامانة وعلو القدر وعظم الشأن وسمو المرتبة والتبحر في العلوم أشهر من أن يذكر وفوق ما محوله العبارة ، أورع أهل زمانه وأزهدهم وأعبدهم وأنقاهم وأعبدهم ، بلغ فيضه وينا ودنيا بأكثر أهل زمانه من الخواص ونشر أخبار إلا منة «ع» باصبهان توفى (قده ) سنة ، ١٠٧٠ هج وله نحو من ١٧ سنة ،

وقال السيد في (الروضات ص ١٣١) نقلا عن (حدائق المقربين)؛ إنه كان تلميذ للمولى عبد الله التستري والشيخ بهاء الدين محمد العالمي ، وكان (ره) في علوم الفقه والتفسير والحديث والرجال فائق أهل الدهر ، وفي الزهد والعبادة والتقوى والورع و ترك الدنيا تاليا تلو استاذه الأول ، مشتغلا طول حيانه بالرياضيات والحجا دات وتهذيب الأخلاق والعبادات و ترويج الأحاديث والسعي في حوائج المؤ منين وهداية الخلق وإنتشر بيمن همته أحاديث أهل البيت «ع» وإهتدى بنور هدايته الجم الغفير .

﴿ قَالُ الطبيع ﴾ : ذكر شيخنا النوري (ره) في خاتمة ( المستدرك ) مشائخه ومن يروي عنه فنحن لانتعرض لهم روماً للاختصار ، وقد علمت الآن أن هذا الشيخ الجليل أحد الرواة لحديث آل محمد والتخليق ، ويذكر البعض انه (ره) كان يميل إلى التصوف ، فهذا لعمري بهتان لو تعلمون عظيم ، وقد أدعم هذا القول ولده الامام ( المجلسي الثاني ) في رسالته التي أبطل فيها مملك التصوف كما ستعرف ودفع هذه التهمة عن والده الجليل ، فجزاه الله عنا خير الجزاء .

# ٣٦) المجلسي الثاني [د٠]

شيخ مشأنخ الاسلام علامة زمانه فريد عصره مربي الاعلام ومعلم المجتهدين المولى محمد بافر بن محمد تقى بن مقصود على الحجلسي ( ره ) محيي السنة ومميت الضلالة . قال العلامة النوري ( ره ) في ج ٣ ص ٤٥٨ من ﴿ المستدرك ﴾ نقلا عر\_ ﴿ مَرَآةَ الْأَحُوالَ ﴾ (١) قال : حدثني بعض الثقاة عن والده الجليل المولى محمد تقي انه قال: في بعض الليالي بعد الفراغ من التهجد عرضت لي حالة عرفت منها أني لا أسأل من الله شيئًا إلا إستجاب لي وكنت أتفكر فيما أسأله عنه تعـــــــــالى من الامور الاخروية والدنيوية ، فاذاً بصوت بكاء « محمد باقر » في المهد، فقلت : إلهي بحق محمد وآل محمـــد إجعل هذا الطفل مروج دينك وناشر أحكام سيد رسلك عليا ووفقه بتوفيقاتك التي لا نهاية لها ، قال : وخوارق العادات التي ظهرت منه لا شك أنها من آثار هذا الدعاء ، فانه كان شيخ الاسلام من قبل السلاطين في بلد مثل إصبهان وكان «ره» يباشر بنفسه جميع المرافعات والدعاوى ولا تفوته الصلاة على الأموات والجماعات والضيافات والعيادات، وكان له «ره» شوق شديد في التدريس وخرج من مجلسه جماعة كثيرة ، ( قال في الرياض : إنهم بلغوا الالف ) وزار بيت الله الحرام وأُنَّمَة العراق، وكانت الامور المعاشية والحوائج الدنيوية تتوجه له في غاية الانضباط ومع ذلك بلغ تحريره ما بلغ ، و بلغ من ترويجه الآفاق حتى أن عبد العزيز الدهلوي قال فيه : ﴿ إِنَّهُ لُو سَمِّي دَيْنَ الشَّيْعَةُ بَدِّينَ الْجَلِّسِي الْحَانَ فِي مُحَلَّهُ لاَّ ن رو نقه منه ولم (١) للعالم المتبحر الأغا أحمد إبن الاستاذ الأكبر الآغا محمد باقراابهم في ره)الآتي

يكن له عظم من قبل ) ، وهذا كلام متين ، إلخ .

تولد «ره» سنة ١٠٣٧ و توفئ في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة ١٠١١ هج ودفن بباب القبلة في الجامع الاعظم باصبهات، والسيد البروجردي ارخ و فاته بقوله:

والمجلسي إبن تقي باقر له ( بحار ) كابها جواهر محب دد المذهب بالوجه الاتم و(عد) عمراً قبضه (حزن وغم) ٧٤

وقد بسطنا البحث في ترجمته « ره » في كتابنا : ( الشيعة والرجعة \_ ج ٢ ص ٢٦٠ ) فراجعه لكي تعلم منزلته العلمية والاخلاقية والاجتماعية وتفهم إنه «ره» كان احد حملة لواء الأخبار ومحيي علوم الأئمة الاطهار .

### ٣٧) الطبعي[د٠]

هو العلامة الفقيه مولانا سلطان محمود بن غلام علي الطبسي « ره » ، قال في ( امل الآمل ) : مولانا سلطان محمود بن غلام علي الطبسي كان فاضلا فقيها عارفاً بالعربية جليلا معاصراً قاضياً بالمشهد له ( مختصر شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ) ورسالة في ( إثبات الرجعة ) و رسالة في ( العروض ) وغير ذلك .

وعده العلامة النوري «ره» من تلامذة الامام المجلسي «ره» فقال: السادس والار بعون المولى الفاضل الصالح الفالح المتوقد الذكي الالمعي مولانا محمود بن غلام علي الطبسي، كذا وصفه شپخه مخطه في آخر ﴿ التهدنب ﴾ الذي قرأ عليه وأجازه في

الرابع عشر من شهر جمادي الاولى سنة ١٠٩٦ هج.

﴿ قال الطبسي ﴾ : وهذه الشخصية الجليلة من علماء مدينتنا : ﴿ طبس ﴾ وهي مدينة قديمة ، كانت الرحال والأعاظم من العلما، تحط بها لتحصيل العلوم الدينية ، وترشدنا إلى هذه الآثار الوجودة فيها كلدارس وغيرها فمن المدارس : « مدرسة ميرزا رفيع » و « مدرسة دو منار » والمدرسة الكبيرة التي تدعى بد : « الحسينية » وغيرها، وقد برز منها علماء وجهابذة نذكر منهم :

١ - المولى محمد إبراهيم بن محمد علي الطبسي ، كان من تلامذة الميرزا محمد بن عبد النبي الأخباري المقتول في سنة ١٢٣٢ كما صرح به في آخر جملة من رسائل استاذه المذكور كتبها بخطه في مجموعة عند العلامة المرحوم الشيخ علي اكبر النهاو ندي منها « المجالي وشرحه » و « نجم الولاية » و « شمس الحقيقة » و « حقيقة الاعيان » و « المطمر » و « حقيقة الشهود » وغيرها ، ذكر في الطبقات ج ٢ ص ٢١ .

٢ - تاج الدين إبراهيم بن قصاع الطبسي ، ذكوفي المستدرك ج ٢ ص ٣٣٤ م - ١٣٠١ هج وله ٣ - الخطيب الجليل الشيخ محمد صادق الطبسي ، كان قبل سنة ١٣٠١ هج وله كتاب « منهج السداد في ترجمة نجاة العباد » ، ذكر في الطبقات ق٢ ج ١ ص ٨٥٥ كتاب « منهج السداد في ترجمة نجاة العباد » ، ذكر في الطبقات ق٢ ج ١ ص ٨٥٥ كتاب ( صحائف ٤ - المولى المجدث الفقيه حيدر بن نعمة الله الطبسي ، له كتاب ( صحائف الاعمال ) بالفارسية ، ذكره الفقيد العلامة السيد محسن الأمين في الصحيفة السجادية الخامسة ص ٣٨١ .

المحدث الحبير المولى الشيخ حسن إبن المولى السلطان محمد الواعظ الطبسي
 السلطان محمد الواعظ الطبسي
 السلطان محمد الواعظ الطبسي

٦ - العالم العامل المحقق للدقق المغفور له مولانا محمد هادي الطبسي له كتاب
 ﴿ مقتبس الاثرفي شرح باب الحاديعشر ﴾ وهومن تلامذة العلامة المجلسي (ره) وكان

إلى سنة ١١٢١ هج تقريبًا .

الأورع الاتق زبدة الطالبين وعمدة العلماء مولانا محمد بن الحسن الشهدي الطبسي مؤلف كتاب ( مرشد الخواص ) فرغ منه ١٨ رجب ١٣٢٣ هج .

٨ ــ المولى الحكبير الفقيه زين العابدين والد الشيخ الجليل الشيخ محمد على
 رئيس الاسلام.

٩ ــ العلامة الأكمل المولى محمد رضا والد العلامة الفقيه الآغا محمد باقر الميداني
 ١١ ، ١٠ ــ المولى عبد الواحد وولده الفقيه الآغا ميرزا محمد إبراهيم المعروف
 ب : (آفا ميرزا) وكان رجلا فقيها اصولياً حافظاً حكيما قاضياً حميما رحيا كريماً ، خلف
 رحمه الله أربعة أولاد :

١) المولى الأجل ميرزا محمد علي الشهير بـ ( آغا بزرگ ) وكان فقيها حكيا
 اصولياً حافظاً .

٢) الآغا محمد رضا الشهير بـ ( آغا ميانه ) وكذلك كان فقيها حكيما متكلما
 خطيباً بحاثًا ، توفى (ره) في سنة ١٣٧٦ هج .

٣ ) الشيخ الجليل العلامة المعروف به ( آغاي مشارق ) .

٤) العالم الفاضل الشيخ ذبيح الله الشهير بد ( آغاي شيري ) .

١٢ ــ المولى موسى الطبسي و الده الحاج محمد مؤمن صاحب كتاب ( مناهج العرفان ) ذكر في الروضات ص ٢٨٧ .

١٣ \_ المولى الفقيه العلامة الشيخ محمد باقر للطبسي، وهو أخ العلامة الحجة الفقيه المولى ميرزا محمد إبراهيم الطبسي، الانف الذكر.

١٤ ــ الحاج محمد تقي الطبسي من تلاميذ المحقق آغا جمال الدين الخوا الماري
 صاحب كتاب (أدعية الاسابيع) و ترجمة مهج الدعوات) و (ترجمـــة أدعية

الاسابيع) ترجمهما بأمرمن (الشاه سلطان حسين الصفوي)، وله حاشية على المدارك توفى (ره) سنة ١١٢٥ ، ذكر في الذريعة ج١ ص ٣٩٥ .

١٥ ــ المولى عبد علي الطبسي صاحب « الأسئلة الطبسية » أرسلها إلى المولى
 محمد حسين بن علي الكرماني المعروف بـ ( محيط ) ، ذكر في الذريعة ج ٢ ص ٧٩

١٦ - محمد علي بن محمد بن محمود بن مولانا علي الطبسي صاحب ( تكملة زبدة البيان ) فرغ منه سنة ١٠٨٤ ، ذكر في الذريعة ج ٤ ص ١١٤ .

۱۷ ــ السيد الأمير حسين بن روح الله الحسيني الطبسي ، المعروف بـ ﴿ صدر جهان ﴾ سكن ( حيدر آباد ) و توفى بها ، وله كتاب : ( ذخيرة الجنة في أعمال السنة والادعية والآداب ) ذكر في الذريعة ج ١٠ ص ١٥ .

١٨ ــ العلامة الشيخ حسين العلبسي ، ذكر في الذريعة ج ٥ ص ١٧٩ .
 ١٩ ــ المولى معين الطبسي صاحب الحاشية على (شرح المطالع) ذكر في الذريعة ج ٣ ص ٧٧ .

٢٠ ــ المولى محمد رفيع بن عبد الواحد ، ذكر في الذريعة ج ٥ ص ١٨٦ .
 ٢١ ــ المولى احمد بن الحاج محمد الطبسي السكاكي ، ترجمكة اب ١١٠ الدر النظيم في خواص القرآن العظيم ) سنة ٩٣٦ هج ذكر في الذريعة ج ٤ ص ١٠١ .

۲۲ \_ الشيخ الفقيه آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الطبسي ، كان فقيها وجيها ومن مراجع التقليد في عصر المحور التقوى والعلم ومجسم الفضل والحلم ، تلمذ (ره) على الحجة الفقيه المولى ميرزا محمد إبراهيم الطبسي (ره) ، وهاجر إلى سامراه مجتهداً فتلمذ على المجدد الشيرازي برهة من الزمان وعلى الامامين السيد محمد الاصفهاني ، والشيخ محمد كاظم الخراساني ، ثم رجع بعد وفاة الشيرازي إلى (طبس ) وتعبأ بعباه الرباسة هناك ، وتلمذ عليه جماعة كثيرة من الأعلام منهم (الحجة الفقيه المولى محمد إبن المولى

على أكبر الطبسى (ره) ، وقد إستفدت منه برهة قليلة من الزمن ، توفى (ره) في المه معبان سنة ١٣٥٩ هج، ولم يعقب خلفاً ، وكانت له (ره) كتب نفيسة وجواهر ثمينة من مؤافاته وغيرها في مختلف العلوم والفنون ، إنتزعت هذه الكتب من يد حليلته بعدما حزمته (ره) يد المنون ولم تبق منها شيئاً ، فانا لله وإنا إليه راجعون . وفي عصر (الأمير محمد حسن خان ـ ره) طلب مهاجرة بعض علماه (قائن) اليها فهاجر المولى الفقيه ملا حجزة الفائني واسرته موجودة الى الآن .

وغيره ممن لا يسعنا المجال لذكرهم ، وقـــد كتب ولدي وقرة عيني العزيز ﴿ الشيخ محمد علي الطبسي ﴾ كتابًا في ﴿ تأريخ طبس ﴾ ترجم فيه جملة وافرة من العلماء والأعيان و بـط المقال فيهم ، أسأل الله أن يوفقه لطبعه و نشره و يأخذ بيده لمـا فيه الخير والصلاح ، إنه على كل شيء قدير .

#### ٣٨) الحر العاملي [د٠]

الشيخ الامام والمولى الثقة وجه الطائفة الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد الشهير بـ « الحر العاملي ـ ره » صاحب كتاب ( الوسائل ) وغيره من الكتب الشائعة النافعة مثل ( جواهر السنية ـ و ـ البداية ) وكفاء فخراً بأن : ما من مجتهد إلا وإحتاج الى كتابه ( الوسائل ) .

مر (ره) في طريقه الى مشهد الامام الرضا «ع» باصبهان و إجتمع بالكثير من علمائها الأعيان وقد كان آنسهم إليه الإمام المجلسي الثاني (ره) فأجازه و إستجاز منه لقوله (ره) في كتابه (الوسائل): ونروبها أيضًا عن المولى الأجل الأكمل الأورع المدقق ولانا محمد باقر إبن الافضل الاكل مولانا محمد تقي المجلسي (ره) وهو آخر من أجازني وأجزت له عن أبيه وشيخه مولانا حسن علي التستري والمولى الجليل ميرزا رفيع الدين محمد النائني والفاضل الصالح شريف الدين محمد المرويدشتي كلهم عن الشيخ الاكمل الأجل بهاء الدين محمد العا.لي.

وقال في (الروضات ص ٦١٨): من قوة نفسه إنه ذهب في بعض زمر إمامته باصبهان إلى عالي مجلس السلطان ذلك الزمان ﴿ الشاه سليمان الصفوي الوسوي ﴾ فدخل على تلك المحضرة المجللة من قبل أن يتحصل له الرخصة في ذلك و جلس على ناحية من المسند الذي كان السلطان متكثاً عليه فلما رآى السلطان منه هذه الجسارة وعرف بعد ما إستعرف أنه شيخ جليل من علماء العرب يدعى محمد بن الحسن الحر العاملي التفت اليه وقال له بالفارسية : (شيخنا فرق ميان خرو حُر چه قدر است ؟ ) فقال له الشيخ (ره) بداهه ومن غير تأمل : (أز إين مسند تا إين مسند).

وفي «أمل الآمل » : محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الحر العاملي المشغري مؤلف هذا الكتاب كان مولده في قرية مشغر ليلة الجمعة ١٠٣٣ هج قرأ بها على أبيه وعلى عمه الشيخ محمد الحر وجده لامه الشيخ عبد السلام بن مجدد الحر وخال أبيه الشيخ على بن محمود وغيرهم (إلى أن يقول) أقام في البلاد أر بعين سنة وحج فيها من تين ثم سافر الى العراق فزار الأئمة (ع) ثم زار الرضا (ع) بطوس وإتفق مجاورته بها الى هذا الوقت مدة أربع وعشرين سنة ، والسيد البروجردي قال مؤرخًا وفاته (ره).

والشيخ حرُّ العـــاملي فاضل ميلاده (البخت) له (الوسائل)

﴿ قَالَ الطَّبِسِي ﴾ : دفن (ره) في الصحن الرضوي العتبق المبارك في الايوان

المتصل عدرسة [ . يرزا جعفر ] وقد وضع على مرقده الشريف ضريخ من (النحاس) ومن الجدير ذكر ماسمعته عن بعض الثقاة نقلا عن بعض أحفاده : إنه (ره) كان حافظاً لأخبار (الوسائل) وأسانيدها عاماً وقد كتبه مخطه ثلاث مراة وكان (ره) حسن الخط ، وقد رأيت جزءً منه في مكتبة سيدنا المرحوم السيد محمد الحجة الكوه كمري في مدينة قم المشرفة ، وعلى أي فهو من أعاظم حملة الحديث والرواة له .

#### ٣٩) الهندى [٠٠]

هو العالم العيلم والفقيه المكرم سلطان المحققين محمد حسن بن محمد الاوصفهاني الشهير بالفاضل الهندي.

قال فيه العلامة النوري (ره) في ج ٣ ص ٤٠٢ من (المستدرك): تاج الفقهاء والمحققين و فخر العلماء المدققين بها، الدين محمد بن تاج الدين حسن بن محمد الاصفهاني الملقب بالفاضل الهندي لمسافر ته الى الهند قبل بلوغه، (الى قوله): صاحب الكرامات الباهرة الني أشار اليها المحقق التستري في (المقابيس) بعد ذكره بأوصاف جميلة بقوله: نشأ في بدء أمره وفي حال صغره ببلاد الهند ولذا نسب اليها، وجرت له فيها مع المخالفين مناظرة في الامامة فردهم بأسطع دليل وأقطع للألسن، وقد صنف أوائل دخوله في العشر الثالث كتباً ورسائل وتعليقات في العلوم الأدبية والاصولية والفقهيه منها: [ملخص التلخيص وشرحه] وفرغ من المعقول والمنقول ولم يكل ثلاث عشر سنة كما صرح به نفسه (١).

(١) قال سيدنا الاستاذ الإمام الإصبهاني (ره) في البحث: بأنه فرغ من -- ١٥٧ - تولد ( ره ) في الهند سنة ١٠٣٢ هج وتوفى باصبهان ٢٥ رمضان ١١٣٧ هج ، وهو أحد نقلة الرواية وحملة علوم العترة « ع » .

## ١٤٠ الرسماني [د٠]

الامام المجدد فخرالشيعة ومدارالشريعة الآقا محمد بافر البهبهاني ، قال فيه الشيخ عبد النبي القزويني في ( تتميم أمل الآمل ) : فقيه العصر فريد الدهر وحيد الزمان صدر فضلاه الزمان ، صاحب الفكر العميق والذهن الدقيق ، صرف عمره في إقتناء العلوم وإكتساب المعارف الدقائق وتكيل النفس بالعلم بالحقائق فحباه الله باستعداده علوماً لم يسبقه فيها أحد من المتقدمين ولا يلحقه أحد من المتأخرين إلا بالأخذ منه .إلخ وقال المحدث النوري (ره) في ج ٣ ص ١٨٨٤: قلت وما ذكره الشيخ من العجز شرح فضله هوالكلام الفصل اللائق بحاله والمبرزا محمد الأخباري مع ما هو عليه من العداوة والبغضاء لجنابه ذكره في رجاله بكلام تكاد ترجف منه السماوات وتهز منه الأرض عدة في الفائدة الحادية عشر من الباب الرابع عشر من كتابه المعروف بد: ( دوائر العلوم من الذين رأوا الحجة «ع» ) : تولد (ره) في سنة ١١١٦ هج ( أو سنة

- المعقول والمنقول ولم يبلغ الحلم ، وقد رأيت نص عبارته فى ج ١ ص ٢ من كتابه (كاشف اللئام) ما هذه صورتها : فرغت من المعقول والمنقول ولم أبلغ الحلم ، وقال العلامة النورى فى ج ٢ ص ٢٠٤ : وكان للشيخ الفقيه صاحب الجواهر إعتماد عجيب فيه وفى مؤلفه وكان لا يكتب من الجواهر شيئاً لو لم يحضره ، كاشف اللئام ، ، حدثنى بذلك الشيخ الاستاذ الشيخ عبد الحسين الطهرانى وكان يقول : لولم يكن الفاضل من العجم ما ظننت أن الفقيه صار اليه .

الا ) (١) بعد و فاة سميّـه العلامة المجلسي بخمسة أو سنة سنين ، و توفى سنة ١٢٠٨ هج بأرض الحائر الحسيني و دفن في الرواق الشرقي مما يلي قبور الشهدا، ، وكانت امه بنت العالم الرباني آغا نور آلدين بن المولى الجيل محمـــد صالح الماز ندراني ووالدة آغا نور الدين الفاضلة آمنه بيكم بنت تقي المجلسي ولذا يعتبر (رد) في مؤلفاته عن المجلسي الأول بالجد وعن الثاني بالخال .

ويقول العلامة الماء آفي في ج ٢ من ﴿ تنقيح المقال ﴾ فيه : محمد باقر بن محمد أكر الشهير برالآغا الوحيد البهبهافي) مجدد ملة سيد البشر في الرأس المأة الثانية عشر ولد ( قده ) في ١٨ أو ١٧ بعد الألف باصبهان وقطن مدة ببهبهان فلما إستكل على يد والده إنتقل إلى العراق فورد النجف الأشرف وحضر مجلس بحث مدرس ذلك الوقت فلم يجده كاملا فانتقل إلى كر بلاه المشر فة وهي يومثذ مجمع الأخبار بين ورئيسهم يومئذ الشيخ يوسف صاحب ﴿ الحدائق ﴾ فحضر بحثه أياماً ، ثم وقف يوماً في الصحن الشريف و نادى بأعلا صوته : أنا حجة الله عليكم ، فاجتمعوا عليه وقالوا لهما تريد ؟ فقال : اريد أن الشيخ يوسف يمكنني من منبره ويأمن تلاميذه أن يحضر واتحت منبري ، فأخبروا الشيخ يوسف بذلك ، وحيث أنه يومئذ كان عادلا عن مذهب الأخبارية خائماً عن إظهار ذلك لجهالهم طابت نفسه بالاجابة لعل الوحيد يثبت لهم بطلان مسلكهم ، فباحث الوحيد ثلاثة أيام ، فعدل ثلثا التلامذه إلى مذهب الاصولية وسر صاحب الحدائق بذلك ، هذا ماسمعته عن ثقاة مشائخي أعلى الله مقامهم ، ومن غريب صاحب الحدائق بذلك ، هذا ماسمعته عن ثقاة مشائخي أعلى الله مقامهم ، ومن غريب مقال .

والبهباني معلم البشر مجدد المذهب فى الثاني عشر أزاح كل شبهة وريب فبان للميلاد (كنه الغيب) 1114 ما نقلوه ويما يكشف عن قوة ديانه صاحب الحدائق أن: مسجد الوحيد (ره) كان محاذيًا لمسجد صاحب الحدائق وكان الوحيد يحم ببطلان الصلاة خلف صاحب الحدائق وكان صاحب الحدائق يحم بصحة الصلاة خلف الوحيد وكانوا يخبرون صاحب الحدائق بما يقوله الوحيد، فكان يجيب بأن تكليفه الشرعي ذاك وتكليفي الشرعي هذا، فكل منا يعمل بما كلفه الله تعالى، وكان صاحب الحدائق بتحمل ذلك لأجل رواج مذهب الاصولية، ثم أن المولى الوحيد قد أذعن الكل به وتربت على يده تلامذة كل واحد منهم نادرة عصره كن «مجر العلوم والشيخ الأ كبرالشيخ جعفر وصاحب الرياض والفاضل القمي والسيد محسن الكاظمي والشيخ محمد يونس والشيخ حسين نجف » وغيرهم.

جاوز عمره (ره) لتسعين ، وإستوى عليه الضعف وترك البحث وأم السيد بحر العلوم بالانتقال إلى النجف الأشرف للتدريس وأم صهره صاحب ﴿ الرياض ﴾ بالتدريس في كربلا المشرفة ، توفى (ره) فيها سنة ١٢٠٨ ( وقيل : ١٢١٦ ) ودفن في الرواق المطهر ، وقضى (ره) عمره في خدمة الشريعة المحمدية و نشر علو بهاو أخبارها

## اع) عر العلوم [٠٠]

هوالسيد الأجل والمولى الأكل فريد عصره ووحيد دهره مولانا سيد مهدي إبن السيد مرتضي البروجردي الطباطبائي (ره).

قال في ( الروضات ص ٦٤٨ ) : رأى والده الماجد (ره) ليلة ولادته أن مولانا الرضا «ع» أرسل شمعة مع محمد بن إسماعيل بن بزيع وأشعلها على سطح دارهم فعلى سناها ولم يدرك مداها، يتحير عند رؤيته النظر ويقول بلسان حاله ما هذا بشر (كذا ذكره صاحب منتهى المقال) إشتغل (ره) على والده العلامة السيد مرتضى وكان عالمًا ورعًا تقيًا باراً وعلى جماعة من المشائخ منهم المحدث البحراني، ثم إنتقل إلى النجف الأشرف و تلمذ على جماعة من فضلائها وأقام بها فصار هو بنفسه محط رحال العلماء وكان (ره) إمام أئمة العراق ورئيسهم على الاطلاق.

وذكر العلامة المامقاني (ره) إنه ينقل عن والده العلامة الفقيه لقياه مع الامام ﴿ المهدي \_ع ﴾ في مسجد السهلة في اليقظة .

له (ره) مؤلفات نافعة أشهرها (المصابيح فيالفقه المستنبط على الوجه الصحيح) و المنظومة )و (شرح الوافية (١)) والمنظومة )و (شرح الوافية (١)) وله ١ره) أشعار كثيرة في مواضيع شتى .

وقال العلامة النوري في ج ٣ ص ٣٨٤ من (المستدرك): تولد (ره) في مشهد الامام الحسين «ع» ليلة الجمعة في شوال سنة ١١٥٥ و توفى سنة ١٢١٢، وقد أذعن له جميع علماء عصره ومن تأخر عنه بعلو المقام والرتبة، في العلوم النقلية والعقلية وسائر الكلات النفسانية حتى أن الشيخ الفقيه الاكبر انشيخ جعفر النجني (آل كاشف العطاء) مع ما هو عليه من الفقاهة والزهادة والرياسة كان يمسح تراب خفه بحنك عمامته وهومن الذين تواترت عنه الكرامات ولقائه ﴿ الحجة \_ع ﴾ ولم يسبقه في هذه الفضيلة أحد فيما أعلم إلا السيد رضي الدين على بن طاووس إلخ.

و يذكر (رد) قصته مع السيد العاملي حيث يقول: حدثني سلمه الله تعالىءن العبدالصالح الزاهد الورع العابد الحاج محمد علي الخزعلي (كان ممن أدرك السيد) قال: كان العالم الجليل السيد جواد العاملي (٢) يتعشى ليلة إذاً بطارق طرق الباب عليه،

<sup>(</sup>١) للمولى عبد الله التونى . (٢) صاحب كتاب (مفتاح الحرامة )

عرف أنه خادم السيد بحر العلوم، فقام الى الباب عجلا فقال له: إن السيد قــد وضع بين يديه عشاؤه وهو ينتظرك ، فذهب اليه عجلا ، فلما لاح للسيد قال له السيد : أما تخاف الله ? أما تراقبه ? أما تستحيمنه ، فقال : ما الذي حدث ? فقال له : إن رجلا من إخوانك كان بأخذ من البقال لعياله كل يوم قسبًا (١) ايس يجد ذلك فلهم سبعة أيام لم يذوقوا الحنطة والأرز ولا أكلوا غير القسب، وفي هــذا اليوم ذهب ليأخذ قسبًا لعشائهم فقال له البقال: بلغ حسابك كذا وكذا ، فاستحى من البقال ولم يأخذ منه شيئًا وقد بات هو وعياله بغير عشاء وأنت تتنعم وتأكل وهو ممرخ يصل الى دارك وتعرفه وهو فلان، فقال: والله مالي علم محاله، فقال السيد: لو علمت محاله وتعشيت ولم تلتفت اليه لكنت يهودياً أوكافراً وإنما أغضبني عليك عدم تجسسك عن إخوانك وعدم علمك باحوالهم فخذ هذه الصينية بحملها للتُخادمي يسلمها اليك عند وأبق له الصينية فلا ترجعها ﴿ وَكَانَتَ كَبِيرَةَ فَيْهَا عَشَاءُ وَعَلَيْهَا مِنَ اللَّحْمُ وَالْمُطُّبُوخُ النفيس ماهو مأكل أهل التنعم والرفاهية ) وقال السيد : إعلم اني لا أنعشي حتى ترجع إليفتخبرني إنه قد تعشى وشبع ، فذهبالسيد ومعه الخادم حتى وصلا إلى دار الرجل فأخذ من بد الخادم ما حمله ورجع الخادم، وطرق السيد الباب فخرج الرجل، فقال له السيد : أحببت أن أتعشى معك الليلة ، فلما أكلا قال له الرجل : ليس هذا من زادك لأنه مطبوخ نفيس لاتصلحه العرب ولا نأكله حتى تخبرني بأمره فأصرعليه السيد بالأ كل وأصر هو بالامتناع، فذكر له القصة، فقال الرجل : والله ما إطلع عليه أحد من جبراننا نضلا عمن بعد وإن هذا السيد لشيء عجيب.

والسيد (ره) يروي عنجماعة كثيرة ذكرهم العلا.ة النوري (ره) ، فالمقصود

<sup>(</sup>١) نوع من النمر .

أنه أحد حملة الحديث و نقلة الأخبار عن الأنمة «ع».

العلامة الفقيه الاصولي زبدة الفقهاء والمتبحرين الميرزا أبو الفاسم بن المولى محمد حسن الكيلاني ، قرأ (ره) المبادي، الأولية على والده المرحوم وإنتقل إلى خوانسار وتلمذ على العلامة السيد حسين الخوانساري برهة من الزمن ، ثم هاجر إلى الأعتاب المقدسة فحضر درس الاستاذ الاكبر الوحيد البهبهاني مدة طويلة إلى أن بلغ مرامه ، فأجازه الوحيد « إجتهاداً ورواية » ، ثم سافر وهاجر إلى مدينة قم المشرفة حيث إختارالتوطن بها وإشتغل هناك بالتأليف والتصنيف إلى أن بزغت أنوار علومه للأقطار الاسلامية وإجتمعت الافاضل عليه ومن أشهر مؤلفاته ﴿ قوانين الاصول ﴾ الذي يمتحن به الفحول .

قال السيد في (الروضات ص٩٥٤: لما فرغ من تصنيفه ذهبوا بنسخة منه إلى المولى بحر العلوم ﴾ في النجف الاشرف على مشرفها السلام ، فلما أن رآها السيد وأحاط ببعض مطاويه خبراً بعد المطالعة ولمدا يدر أنه من أي مصنف ، جا، بها إلى صاحبها وقال: يا هذا لاحظت كتابك هذا ولم أدر ممن هو إلا أن صاحبه ممن قد اصيب في بعض مشاعره لا محالة ، أم لا بد له من آفة تنزل على سمعه أو بصره فقيل له (ره): بلى إنه من تأليفات جناب مولانا الميرزا وقد اصيب بعد فراغه من هذا التأليف في سمعه وإبتلى بثقل السامعة وثقيل آفة الصمم دون الخفيف ، فتعجب الحاضرون والسامعون من فراسة المخبر بذلك بل كراءته ونهاية بذل المخبر عنه الحاضرون والسامعون من فراسة المخبر بذلك بل كراءته ونهاية بذل المخبر عنه

جهده ( ره ) في تحصيل العلم والقيام بخدمته ) .

تولد (رد) في فرية ( جاپلق ( ۱ ) ) سنة ۱۱۵۲ هج و توفی في سنة ۱۲۳۱ هج و بهذه أرخ السيد البروجردي وفاته بقوله :

وذو (القوانين) فريدة الزن بوالقاسم الحبر الجليل إبن الحسن وشيخه الجليل ﴿ بهبه نِي ﴾ بعد وداع (بان في الرضوان)

وهذا الشيخ الجليل أحــد الرواة ونقلة الآثار من العترة المحمدية للامة الاسلامية ، فرحمه الله تعالى .

### الفطاء [5] الفطاء [5]

الفقيه الأعظم، استاذ الفقها، والمجتهدين، شيخ مشائخ الاسلام الشيخ جعفر إبن الشيخ خضر الحلمي الجناحي، كان (ره) يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مطاعاً عند العرب والعجم.

وصف نفسه (ره) وأنصف بقوله على ما رواه في ( الروضات ص ١٥٢ ) : «كنت جعيفراً ، ثم صرت جعفراً ، ثم الشيخ جعفر ، ثم شيخ العراق ، ثم شيخ مشائخ المسلمين على الاطلاق » .

كان (ره)كثير التواضع، فاقد التجبر والتكبر على المؤمنين مع ما فيه مرف الصولة والوقار والهيبة وكان (ره) قويًا في دينه بصيراً في أمره كثير التعلق بأبواب (١) تقرب مدينة سلطان آباد أراك في ايران .

اللوك والحكام لأجل ما في ذلك من المصالح الدينية باعتقاده والمنافع اليقينية على إحتهاده ، وكان (رد) يرى إستيفاء حقوق الله من أموال الحلائق على سبيل الخرق والقهر ويباشر (رد) صرف ذلك بمحض الفيض إلى مستحقيه الحاضرين من أهل الفاقة والفقر.

ونقل إنه (ره) كان في مبادي، أمره ذاعيلة ، قصر يده في مسغبة ومسكنه ذات متربه ، فرأى أن يوجر نفسه من بعضهم لاتمام ثلاثين سنة من العبادة يستغني باجرتها عن مؤنات زمان التحصيل ، وكان غالب تلمذه على الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي الفقيه العلام وعلى السيد صادق بن الفحام والشيخ محمد تتي الدورقي من فقهاء النجف الأشرف وعلى شيخ مشائخنا المحقق المروج الآغا محمد باقر في أرض الحائر الطاهرة ، وله الروايه عنهم ، وكذا عن بحر العلوم سيدنا المهدي صاحب ﴿ الدرة ﴾ وغير او لئك من المشائخ العظام ، إلخ .

توفى (ره) حدود سنة ١٢٤٣ بالحائر المقدس ثم نقل نعشه الى النجف الأشرف على الاكتاف ودفن بقرب من أخيه . وهذا الرجل العظيم من كبار حملة الحديث ونقلة اخبار أهل الببت «ع».

٤٤) النراقي [ره]

هوالمحقق الخبير والناقد البصير ألجامع بين المعقول والنقول المولى محمد مهدي النراقي (ره) ، كان من أركان المتأخرين وله تآليف كثيرة اشهرها : ﴿ جامع السعادات ﴾ و ﴿ معتمد الشيعة في احكام الشريعة ﴾ .

🤏 ۲۰ ج۲ ذرايع البيان 🦫

ذكرالسيد في ( الروضات ص ٦٤٧ ) الاجازة التي كتبها ولده الأجل ابعض المعاصرين وما قاله في حق والده فقال : عندي عدة طرق نفيسة إلى كتب أحاديثنا القديمة فمنها : ما أخبرني به قراءة وساعاً وإجازة والدي واستاذي ومن اليه في جميع العلوم العقلية والنقلية إستنادي ، كشاف قواعد الاسلام وحلاً ل معاقد الأحكام ترجمان الحكم، والمتألمين ولسان الفقها، والمتكلمين الامام الهام والبحر القمقام أليه الزاخر والسحاب الماطر الراقي في نفائس الفتوى إلى أعلى المراقي مولانا محمد مهدي بن أبي ذر النراقي مولاداً والكشاني مسكنا والنجف إلتجاء ومدفناً عن مشائخه الفضلا، النبلاء العظا، ( رحمهم الله تعالى - إلح ) .

والمولى (ره) يروي عن جماعة كثيرة وقد أسماهم ولده الأكل (ره) وبين مرانبهم السامية ومكانتهم الرفيعة ، فلا نحتاج إلى إطالة البحث فيهم ، فالمراد أن هذا الشيخ الجليل أحد الذين رفعوا لواء الأخبار والأحاديث عالياً وأدوا للناس ما حملوا وما إستودعوا من الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة ، فجزاهم الله خيراً بما كانوا يعملون .

### الجواهرى[د]

الامام الاكبر و فخرالبشر الاستاذ الماهر الشيخ محمد حسن إبن العالم العامل العلامة الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم بن الآغا محمد الصغير بن الآغا عبد الرحيم المعروف بد: « الشريف الكبير » أفقه الطائنة وأعلمهم في عصره وكل من تأخر عنه إستفاد منه في الفقه ، كان ( ره ) مؤيداً من عند الله تعالى ، كتب ( ره ) في الفقه كتاباً لم

يكتب مثله ولم يبق لأحد مجال في أبواب الاستنباط والاجتهاد وفي التحقيق والتدقيق والتدقيق وإقامة البرهان فقد أورد كلها في ( الجواهر ) مما يستظهره النقيه المتتبع ويستخرجه من الأدلة من الأقوى والظاهر والأظهر والمشهور والاشهر والاشبه والاولى والاحوط ونفي البعد ونفي البأس.

ولد (ره) في النجف الاشرف سنة ١٢٠٢ (١) وقرأ على الشيخ حسن والشيخ قاسم ﴿ آل محيي الدين ﴾ والسيد حسن الشقرائي وحضر عند السيد محمد جواد العاملي صاحب ( مفتاح الحرامة ) والاستاذ الاكبر الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء وابنه الاجل الشيخ موسى ( ره ) .

قال السيد في ( الروضات ص ١٨١ ) ؛ هو واحد عصره في الفقه الأحمدي وأحد زمانه الفائق على كل أوحدي ، معروفاً بالنبالة التامة في علوم الاديان وموصوفاً بين الحاصة والعامة بالفضل على سائر العلماء الاحيان ممهداً له الصواب ومسخراً له الخطاب ، قد اوتي بسطة في اللسان عجيبة وسعة في البيان غريبة ، لم ير مثله إلى الآن في تفريع المسائل ولاشبهه في توزيع نوادر الاحكام على الدلائل ولما يستوف المراتب الفقهية أحد مثله ولا حام في تنسيق القواعد الاصولية أحد حوله او في توثيق المعاقد الاستدلالية مجتهد قبله ، كيف و اله كتاب في المذهب من المبدء إلى الخستام سماه ؛ واسخى فيه بنان الخط بالاقلام إلى حيث قد اناف على الثلاثين مجلداته وعلى الحسمأة واسخى فيه بنان الخط بالاقلام إلى حيث قد اناف على الثلاثين مجلداته وعلى الحسمأة وابياته وخمسيناته وهو في الحقيقة كما مدحته شعراً :

<sup>(</sup>١) الذي يظهر من مجلد الطهارة منكتابه , الجواهر ، انه ,ره, فرغ منه في حياة استاذه كائنف الغطاء ، وبما أن وفاة استاذه كانت في ١٢٢٨ وعمره يوم شرع في التأليف د ٢٥ سنة ، تكون ولادنه كما ذكر تقريباً .

فأكرم به بحراً من العلم ڪافلا لتطهير من أقداه حيث الجهالة بطول كلام ماله من كلالة وأعظم به من صاحب يصحب الوري من الفقه والأحكام بالاستطالة كتابًا مبينًا فيه ما المر، شأنه كغصن لطوبى رس في الطور أصلها وفي كل دار فرعها بالاصالة وفي كل سطر منه عطر عجمر وفي كل بدت منه بدر محالة له الفضل كالموحى به في كلامهم أو العرش في جنب المشاش الشالة لمدح له فلا كففن عن مقالتي بل إن جادت الامحار مدآ لما كفت أتى منه ذي المؤنى القويم المحالة وأعدل إلى سجع الدعاء لبارع عليه وأفنى ضده بالخجالة جزاه عر· الاسلام رب أمده وأبقاه في مجــــد وعطبى ومرحب وعز وإيسار على كل حالة

(إلى قوله \_ ره): اليه إنتهت رياسة الامامية ، العرب منهم والعجم في زماننا هذا الذي هو من حدود سنة ١٣٩٢ هج وقد بلغ سنه إلى درجات السبعين في ظاهر التخمين أطال الله بقاءه ، ونقل إن عدة فقهاء مجلسه المسلم لديه اجتهاد هم يناهز ستين رجلا وليس ذلك ببعيد وكان غالب تلمذه كا إستفيد لنا على من كان من تلامذة مولانا المروج البهبهاني ومثل صاحب ﴿ كشف الغطاء ﴾ وولده الشيخ موسى والسيد جواد العاملي ولم يبلغ أحد منهم مبلغ الامام الأنصاري علماً وصيتاً .

وقد ذكر العلامة الطهراني ٣٣ شخصاً من أكابر تلامذته ممن نالوا المرجعية وكانوا من رجال الفتوى كالمرحوم السيد أسد الله الاصفهاني (ره) (١).

ويقول المحدث النوري في ج ٣ ص ٣٩٧ من (المستدرك) بحقه: مربي العلماء وشيخ الفقهاء المنتهى اليه رياسة الامامية في عصره الشيخ محمد حسن إبن الشيخ محمد باقر (١) هو نجل العلامة الحجة المرحوم السيد محمد باقر الرشتى المعروف بحجة الاسلام. النجفي صاحب ﴿ جواهر الكلام ﴾ الذي لم يصنف مثله في الاسلام ، و نقل عن شيخه في الاجازة العلامة الشيخ عبد الحسين الطهراني عن بعض العلما، إنه قال : لو أراد مؤرخ زمانه يثبت الحوادث العجيبة في أيامه ما بجد حادثة أعجب من تصنيف هذا الكتاب في عصره ، إلى .

وقال العلامة الطهراني في (الطبقات ج ٢ ص ٣١٤) : وله آثار خيرية ومساع جليلة ، أشهرها النه الذي حفره في وسط نهر « آصف الدولة » الشهير : بـ « الهندية » فقد بذل عليه الأوال الطائلة حتى أوصله قرب النجف وأدركته المنية في الاثناء إلخ ( قال الطبسي ) : ساق لي صديقنا العلامة الشيخ محمد حسين الجواهري قصة النه. فقال ما هذا مفادها :

( وقف الماء قرب النجف ، فأخبروا الشيخ (ره) ، فطلب المهندسين وأعلمهم به فأجابوا : ليس له من علاج إلا حفر بنر في ذلك المكان كي يدخل الماء لآبار النجف ومن ثم يستخرج من جديد ، فاغتم الشيخ (ره) من ذلك ، والم أدى فريضتي المغرب والعشاء تشرف إلى الحرم الشريف مغموماً وعند خروجه من الحرم المقدس عازماً داره إذ وضعت يد على كتفه وقال له قائل : ﴿ إما الجواهر وإما الماء فاختر واحد منها ﴾ ، فاختار الشيخ (ره) ﴿ الجواهر ﴾ ).

والحقيقة عندما نستمعن النظر فيه نرى أنه (ره) إختار كتابة (الجواهر) دون إسالة الماء لأنه كان يعلم أن الأجيال اللاحقة به سوف يأتون بالماء ولو بحفر الآبار ونحوه وأما كتاب (الجواهر) فليس لهم أن يكتبوا مثله، فاختار (الجواهر) وترك إحالة الماء اليهم، وأحيى بكتابه (الجواهر) دين الرسول الكريم (محمد المنطقة) ونشر علومه وآثاره المجيدة في أفطار العالم بأسره.

حجة الباري الحاج الشيخ مرتضى الأنصاري (١) عليه رحمة الله.

ذكر الشيخ النوري (ره) في ج ٣ ص ٣٨٧ من (المستدرك) أول . شائخه فقال: فنهم ما أخبرني به إجازة خاتم النقها، والمجتهدين (إلى قوله) المنتهى اليه رياسة الامامية في العلم والورع والتقي الشيخ مرتضى بن المرحوم المولى محمد أمين الأنصاري لانتها، نسبه إلى جابر بن عبد الله الانصاري من خواص أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسن وعلي بن الحسين ومحمد بن علي (ع) ومن آثار إخلاص إيمانه وعلائم وصدق ولائه أن تفضل عليه وأخرج من صلبه من نصر الملة والدين بالعلم والتحقيق والدقة والزهد والورع بما لم يبلغه من تقدم عليه ولا يجوم حوله من تأخر عنه ، إلح.

قال المولى عبد الرحيم (أحد تلامذته) في مقدمته لكتاب «الصلاة» ما هذا تلخيصه: توسلت بمولاي الحسين وأخيه العباس وسيدي (الامام علي \_ع) لحوائج ومقاصد كانت لي ، فطاات مدة توسلي بهم ولم تقض الحوائج ، وفي أحدى الأيام كنت في حرم مولانا العباس «ع» فرأيت جماعة من أعراب البوادي ومعهم رجل مشلول وهم يتوسلون بالعباس لشفائه فشوفي من وقته وعوفي ، فتغيرت حالتي وقلت مخاطبا له (سيدي لي سنوات سبع أتوسل بها اليكم لحوائجي فلم تجيبوني ، فما ثمرة مجاوتي عندكم (١) نتهى نسبه الشريف إلى الصحابي الجليل (جابر بن عبد الله الانصاري وه)

فان قضيتم في هذا الشهر حوائجي فهو وإلا سأرتحل عنكم ولا أزوركم أصلا)، فخرجت مكسور الخاطر وتوجهت نحو الغري لزيارة الامام «ع»، فعند وصولي إلى الصحن الشريف رأيت خادم الشيخ (ره) فقال لي: أجب استاذك، فمثلت نفسي بين يديه فقال لي (ره) مبتدء: لك حاجتان، الاولى الدار والثانية زيارة بيت الله وقبر النبي فتتوفق في التموز، وأعطاني شيئاً من الدراهم لأشتري بها داراً وأزور بها بيت الله الحرام، فقلت في نفسي: سبحان الله ما هذه إلا كرامة للشيخ (ره) حيث لم يطلع على حوائجي أحد، وأوصاني الشيخ بعدم نقل هذه القصة مدة حياته.

وقال السيد في ( الروضات ص ٢٨ ) في ترجمة النراقي : ومن جملة أعاظم تلاميذه الذي إنتهت اليه رياسة الامامية في زمانه وصار مسلمًا للكل في كمال فضله وجلالة شأنه ورشاقة جميع ماكتبه في الفقه والاصول هو الشيخ مرتضى الأنصاري (ره) الخ وجاء في ( رجال الخوئي ) المعاصر له : إنه كان أورع أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهم ، كيف وقد إفتدى بائمتنا الابرار الذين قيل فهم :

إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم إن قيل: من خير خلق الله ? قيل: هم (إلى قوله): ولقد إنتهت اليه رياسة الامامية في وقته ، والسرفي قلة التصنيف مع ما هو عليه من جودة الفهم ووفور العلم ضعف البصر.

﴿ قال الطبسي ﴾ : سمعت استاذنا الامام الاصبه في (ره) يقول : كانت إحدى عيني الشيخ (ره) مأوفة والثانية ضعيفة ، فكان (ره) يعمل بربع عين ومع ذلك برز من قلمه المبارك ما برز ، و لقد أتعب نفسه الشريفة في تهذيب المسائل الاصولية خاصة الأدلة العقلية منها .

كانت ولادته ( ره ) في سنة ١٢١٤ ووفاته ليلة السبت ١٨ جمادى الثانية سنة ١٢٨١ في النجف الاشرف ودفن في الصحن العلوي المقدس مجاوراً ( الشيخ حسين

النجف \_ ره ) .

وعلى أي جلالته وعظم قدره علماً وعملا مما لانخنى على أحد ولا نحتاج إلى إطالة القول فيها ، ومن المعلوم أنه (ره) من أجلاء حملة الحديث ونقلة الرواية .

ولي الرواية عنه واسطة واحدة وهي « الشيخ الجايل المعمر الشيخ عبد الجواد الماز ندراني الحائري » .

## الشيرازى [د٠]

السيد العلامة الامام الميرزا محمد حسن بن الميرزا محمود بن الميرزا إسماعيل بن السيد فتح الله بن عابد بن لطف الله بن محمد مؤمن الحسيني الشيرزاي، اعظم علماء عصره واشهرهم واعلى مراجع الامامية في وقته .

ولد (ره) بشيراز في ١٥ ج ١ سنة ١٢٣٣ ، كما هو المنقول عن خط خاله السيد ميرزا حسين الموسوي ، وهو الذي تولى تربيته .

وحكي عن صهره: انه كان يدرس «شرح اللمعة» وهو إبن ١٥ سنة ، ثم سافر الى اصفهان وله من العمر ١٧ سنة واشهر ، كما نص بذلك بنفسه ، فحضر على الشيخ العلامة الشيخ محمد تقي صاحب ﴿ حاشية المعالم ﴾ في بحث مخصوص له وللسيد المبر حسين الخواتون آبادي « امام الجمعة » في مبحث الوضع ، ثم توفى الشيخ باصبهان في تلك السنة فحضر على العلامة السيد حسن المدرس حتى حصلت له الاجازة قبل بلوغه العشرين وقرأ على العلامة الشيخ محمد ابر اهيم الكلباسي ، ثم هاجر الى العراق وكان وروده العراق عام وفاة السيد كاظم الرشتي سنة ١٢٥٩ ، فحضر (ره) في النجف

على فقيه الطائفة الشيخ محمد حسن (صاحب الجواهر) والشيخ حسن آل كاشف الغطاء صاحب (أنوار الفقاهة) الخ ، كتب في حقه فقيه الامة صاحب الجواهر إلى حاكم مملكة فارس ما هذه صورته (١):

بسم الله والحد لله تعالى شأنه ، ثم السلام على ولدنا وقرة عيننا فخر الاقراف وجوهرة الزمان وإنسان عين الانسان جناب الأعظم ﴿ حسين خان ﴾ سلمه الله وزاد في عمره وعلاه .

أما بعد: فالمعلوم لدى جنابك أن ولدنا وقرة أعيننا الأمين المؤتمن جناب الميرزا محمد حسن سلمه الله تعالى وأبقاه ، ممن يهمنا أمره ومن أولادنا وتلاميذنا الفضلاء ، الذين وهبهم الله ملكة الاجتهاد ، مقرونة بالرشاد والسداد وممن إختاره الله علماً للعباد وأميناً في البلاد ومروجاً لمذهب الشيعة وكفيلا لأيتامهم .

فالمرجو الاعتناء باموره وملاحظة جميع متعلقاته ، فانه أهل لذلك ، بل فوق ما هنالك ، مضافاً إلى رجوع اموره الينا ونحن أوقفناه في هذه الاماكن ليكون من الداعين ولينتفع به كافة الطلبة المشتغلين ، فاللازم كال الاعتناء باموره وإدخال السرور عليه وعلينا ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

وإنا لا ننساك من الدعاء عنه مرقد سيد الأولياء «ع» ، كتبه بيده الراجي عنو ربه الغافر خادم الشريعة ( محمد حسن إبن المرحوم الشيخ باقر ) .

وذكر العلامة الطهراني أساء المتخرجين عليه وهم ينوفون على أربعاًة شخصاً وقد إنتشروا جميعهم في البلدان الاسلامية و بثوا ما عندهم من العلوم والآداب التي جاء بها سيد الرسل محمد والتنظيمة ، فرحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) ذكر العلامة الطهرانى فى كتابه (هدية الرازى) صورة الكتاب فاقتبسنا منه . - ۱۲۸ -

## ٨٤) الخراساني [ ٥٠-١]

قامًا يبدي الكون في مرور عصوره وكرور دهوره زبدة حركاته ونتيجة مقدماته فترى الذين يقذفهم الكون من أفواه براكين الخليقة أشباه الرجال ولا رجال حيث:

إني لأفتح عيني حين أفتحها على الكثير ولكن لا أرى أحداً للكفا بغزه السكون مبدعاً فيمن إصطفاه وإن قل مجيداً فيمن أنشاه وإن إستمهل (وبنت الصقر مقلاة نزور) فتعد بالأصابع أمثال: أرسطو وإفلاطون بين الفلاسفة أو سقراط وبقراط بين الوف الأطباء أوالمعري والمتنبي بين ملايين الشعراء أوميكادو وأنوشيروان بين السلاطين طرا أو كشيخنا الأفخم واستاذنا الأعظم حجة الاسلام وعلامة الفقها، أفضل المحققين ورئيس المجهدين ﴿ الآخوند ملا محمد كاظم الحراساني النجني ﴾ روح أفضل المحققين ورئيس المجهدين ﴿ الآخوند ملا محمد كاظم الحراساني النجني ﴾ روح الله روحه ونور ضريحه بين الروءسا، والروحانيين أجمع بل لم نجد بينهم في الأعصار السابقة والأمصار الماضية ، مثل هذا الرجل العظيم الذي خدم العلم والاسلام بما تلى في صفحات الايام وضحى بنفسه في سبيل حياة شعبه طلباً لمرضاة ربه وسعى بالمستطاع بل فوق الطوق في إعلاء كلة الدين و نشر أعلام المدنية وجاهد في إرتقاء المسلمين فوق الطوق في إعلاء كلة الدين و نشر أعلام المدنية وجاهد في إرتقاء المسلمين (العلم) شطراً من ترجمة المولى الخراساني (ره) ، فنحن أثبتنا قسما منها مع زيادة (العلم) شطراً من ترجمة المولى الخراساني (ره) ، فنحن أثبتنا قسما منها مع زيادة

وتصرف فيها.

وإسترجاع مجدهم.

ومن الصعب تصوره فضلا عن التصديق به حتى تجرّع كؤوساً من الضيم على ذكر ملته فمات شهيداً في سبيلها واور ثنه أعماله الجليلة جميل الذكر في الاخرين .

من هو آية الله الخراساني ? . . :

سؤال ألقيته على كل من لقيته لا جهلا مني بكنز علم بلغ في الاشتهار مبلغ الشمس في را بعة النهار ، لكنما القيتة كي يستلذ السمع منه برجع الصدى و تبهج القوى من جواب هـذا الندى فوجهت سؤالي إلى كل حجر ومدر فضلا عن طبقات أفراد البشر وسمعت من كل رثاثة ومديحة بلغة معنوية فصيحة .

فقامت أعواد المنابر تروي لنا أحاديث فضله وحسن تعبيره ومهارته في إلقاء الدروس حسب مسالك الافهام وبراعته في كشف اللثام عن غاية المرام في النقض والابرام .

وأفصح المحراب بيان تقاه و بدايع مما راه من تهجده و بكاه و تضرعاته الى الله وطفقت صحائف الطرس تبسط لنا شواهد حكمته و دهائه بالعيان قبل البيان وتحيل الاعتراف بفضله الى المعرفة قبل الذكر والصفة و تسطر لنا حياة علمية من معاني كلاته حينا تجسم للناظرين حياته الأدبية في تعبيراته و تصوره إنسانًا عاشقًا لحقائق العلوم لا يفتر عن تقييد ما صاده الفكر من شواردها وأراك لا تعلم أن هذه السجية نفسها عادت عليه بكثرة التأليفات الجيدة (وقلما مجيد المكثرون).

وأما قلمه المحدث في أرجاء العالم ذياك الصرير، فكلما أطال في مدح صاحبه اللسان فمتهم بالتقصير، ولو انك أصغيت لهذا القلم شطراً من العمر وجدته خير مترجم لحياته وأعماله العظمى إذ لم يجد نفسه بين هاتيك الأصابع إلا مستخدماً لايضاح مبهمة او تقرير فلسفة أو حل معضلة أو إصلاح مفسدة أو رفع داهية أو قضاء حاجة.

هذه الالفاظ بعض من كثير أذكار الجمادات في نعت الامام الاعظم ، وأما وصف الأحياء لتلك الذأت الفاضلة والنفس الكاملة فحدث عن عـــدم تناهي تلك الأحاديث ولا حرج . . .

أجل سلهم: من أين نال (ره) هذه المهزلة الشامخة والدرجة الرفيعة ؟ ؟ حتى مجيبوك: إنه قد نالها بأسبابها الضرورية لا بالبخت والصدفة ، نالها بالصدق في المقال والجد في الأعمال ، نالها بقوة الايمان وطاعة الرحمن ، نالها بعلو الهمة والتفاني في خدمة الامة ، نالها بحرية الفكر وبالمجاهرة في الحقائق وبايثار المصلحة العامة على مصلحة نفسه ، نالها بمراقبة الحق و بتقوى الله ألا إن تقوى الله أساس كل فضيلة ودعامة كل منقبة . . . .

فبمثل هذه الشيم و الخصال الحميدة ، بلغ (ره) ذروة المعالي لا بمجرد سهر الليالي بها ملك النفوس و إجتذب القلوب في حياته و بعد وفاته و تكللت عناوين الصحائف باسمه و تزينت حلل الابحاث بذكره ، بها صبر نفسه الزكية قدوة للبقية وتمثال المكارم في قلوب الاعاظم ، ( ومن سار على الدرب وصل ) .

وفاله . . :

هدت أركان الدين بوفاته ( ره ) وهددت أعضاد العلم والتقوى ( فقد مضى رجلالدنيا وواحدها ) .

مضى أمير الجيش وحصن الدين وقطب رحى العلم ، فان رمت كشف الاشام عن مغزى الكلام أوضحت لك أن المنون قد إخترم على حين غفلة حياة شيخنا العلامة الرباني آية الله الخراساني يوم الثلاثاء ٢٠ من شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٣٢٩ قبل طلوع الشمس بساعة و اوى سجل حياته القدسية بعدما قطع ٧٤ مى حلة (١) من (١) تولد ، قده ، في مشهد الإمام على بن موسى الرضا (ع) في سنة ١٢٥٥ ه.

بيداء العمر عن آثار عظمي ومآثر لا تعد ...

#### كيفية وفاته . . :

حضر ليلة إرتحاله لفيف من أهل العلم بعدما صلى العشائين جاعة وهو (ره) في داره إلى ثلاث ساعات من الليل وهو لا يشكو ألما ولاسقاً ، بل كان مشتغلا بتصفية المحاسبات وادا، الأمانات وموادعة الأحبة والوصية لصحبه واولاده ، فأنها كانت آخر ليلة من لبثه في النجف او في الدنيا بالحقيقة فأنه (ره) قد كان عازماً على الرحيل في عصر يومه الآني مع كافة العلما، والطلبة وغيرهم للسفر إلى إبران حفظاً لثغورها من هجات جيش الأجنبي ظلماً وإعتدا، منها على تلك الدولة الاسلامية (فاعرفوا الباري بفسخ العزائم ونقض الهمم) ، فكان يوادع ويوصي ويستبر، الذمم ويعمل أعمال من لا أمل له بالرجوع إلى موطنه ، فبات كما بات سيد الشهدا، «ع» ليلة مقتله عازماً على الموت في سبيل الدين ، ولم يسعد أحد بعد الحسين عليه السلام بهذه الخلة . . .

وعندما ذهب ربع من الليل تفرق الناس عنه إلى دورهم لأن أكثر الناس كانوا متأهبين مثله للرحيل معه ، لكنه لم يزر عينيه الكرى بعد مفارقة الناس إياه وأخذه شبه المغص في منتصف الليل ، فعالجوه حتى خفت الوطئة وعرق عرقاً كثيراً ، فقالوا له : مرنانحل أوزار المسير ونؤخر السفر إلى يوم آخر حتى يستقيم مناجك وتصفو لك الامور ?.

فقال : كلا إنني راحل غـداً إن شاء الله إلى مسجد السهلة ، فان الاستجارة فيها إلى الله تعالى محمودة أيلة الأربعاء ، فسيروا بي غداً اليها ولو أشرفت على الموت لئلا يستوهن عزم المهاجرين معي .

ثم اخذ يوصي بما بحب ويرتب صورة مسيره إلى دفاع الكفار حتى إنفلق

عمود الفجر وحيث قد بين في أول الليل لأصحابه قائلا: (إني أشتهي أن أزور مرقد الامام علي «ع» واودعه فاني لا أظن بنفسي الرجوع بعد هذا و نصلي صلاة الصبح في مرقده)، قيل له: إن ضعف مراجك لا يسوغ لك الآن حركة ما، صل الصبح هاهنا وخذ لنفسك بالمنام راحة، إذ لم تنم ليلك ولا نهارك ثم زر الامام عندما تنوي الخروج من النجف، فاستحسن هذا القول وصلى الصبح فريضة و نافلة.

ثم إشتكى من حدوث إنقباض في قلبه ، وأن أنة رقيقة وتمدد كالمغمى عليه وتوفى وفاة هنيئة كما عاشعيشة شريفة ، فجاؤوا بدكتور فلامسه وإمتحنه وعزى أهله وصحبه بوفاة والدالامة .

ضج الحاضرون وذاع الخبر ، فأصبحت النجف ضجة واحدة وخرج الناس حيارى وسكارى ، لا يصدقون نعيه علماً منهم بكمال صحته وإستقامنه فتسللته أيدي المنون على غرة من العالمين وإنتشلته من صفوف الأحيا، وهم في ذهول عنه وغفلة .

#### سبب وفاته . . :

الشائع إنه مات مسموماً ، وأن رجلا أتحنه بتفاحة صفراً حينا زار كر بلاء قبيل وفاته باسبوعين فكان يشكو الصحبة من ذلك الحين إنقباضاً في قلبه وإنحرافاً في مناجه الشريف.

وأما الليلة التي توفاه الله فيها فالصفرة قدكانت بادية في وجهه ، والجبين يرشح منه عرقا ، ثمثل لئالي رصعت بها صحيفة من الذهب ، مع أن الطقس كان مشمولا با براد البرد الشديد ( و لعل ذلك من إضطراب قلبه لا كمال عمل خطير تحملته ذمته السامية عند الخلق و خالقهم و نصب نفسه دون البرية مديراً له مسؤولا عنه ) .

#### تشييع جُمَانه . . :

حمل نعشه الشريف على الرؤوس بعد طاوع الشمس بساعتين والسماء تمطر عليه بفيضها، فكان يسري نعشه كالبدر وتلامذته (١) كالأنجم الزهر حوله منتثرة النظام ولم تبدالشمس يومئذ وجهها للعالمين خجلا من ذلك المشهد العظيم المشتمل على الوف من الأنجم السيارة الزاهرة، لكنها أرسلت دموعها الغزار مدراراً من وراء حجاب السحاب كأنها آسفة عليه.

وكان في تشييعه آلاف باك ونائح ولاطم وصارخ من أرباب التق والعلم ولم يشهد التأريخ (كما فيل) للقطر العراقي حتى ذلك اليوم مثل تلك الاحتفال الهبره نظراً إلى جلالته المعنوي ، حيث حف به الالوف من الافاضل يبكون عليه بكاء الشكلى ويحثون تراب الذل على مفارقهم السامية يجزعون لفقده وهم في دهشة وخشوع فواحد ينوح قائلا:

اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت اخرى فوز منا. ما وفيهم من ينوح ويردد:

لم تمت أنت بلحييت ولكن مات غوث الاسلام والعلماء ومنهم من يصرخ ويقول:

تمر على الوادي فتثني رماله عليك وبالنادي فتثني أرامله والكل منهم نائح عليه بلهجة مخصوصة وحالة مذعرة لم ير لنفسه مثيلها أثناء

(۱) إختلفت الأقوال في عدد تلاميذه (ره) ، حيث أن العلامة الميرزا محمد الفيض أفادنى بانه عد تلامذة الشيخ مع الاية الشيخ ضياء الدين العراقي في إحدى الليالي فكان عددهم ١٧٠٠ تلميذا ، وحدثني نجله العلامة الحاج آغا حسين بأن عدد تلاميذ والده (ره) ١٤٠٠ شخصا ، ويذكر العلامة الطهراني عددهم ١٢٠٠ نفرا .

عره (ره).

وإشترك في إحتفاله أصناف الناس ، كأنهم أفرغوا تمام الجهـد في أن يكون تشييعه أظهر مثال للحزن وأصدق مشهد للجلالة . . .

## محل دفنه . . :

وإستترت شمس جثته في افق اللحد قبل المغرب بثلاث ساعات في مقبرة حجة الاسلام الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي الواقعة عن يمين من يخرج من باب ساعة الصحن العلوي «ع» في النجف وإنما دفن هناك لرغبة كان يظهرها في ذلك أثناء حياته وما دفن هناك وحده ، بل دفن التقى والعلم والجود والسؤدد والاخلاص معه ، وإن دفن هناك رجل الدنيا فقد بقيت بعده خيراته نبراساً للمتقدمين (وذو الأثر الباقي ليس بفاني) . . . .

## الاصفهاني [٠٠]

هو السيد الأجل والولى الأكل مفتي الشيعة في الآفاق وآية الله على الاطلاق الذي إعترف بفقاهته و نبالته الموالف والمخالف الأعلم الأورع سيدنا السيد أبوالحسن الموسوي الاصبهاني (قدس الله رمسه) .

قال العلامة الطهراني في ج ١ ص ١ ؛ من ( الطبقات ) :

سئل عن ولادته فقال: إنها في سنة ١٢٨٤ ، وذكر لي أنه هاجر من إصفهان إلى العتبات سنة ١٣٠٧ ، وأن جده السيد عبد الحميدكان من تلاميذ صاحب (الجواهر) في النجف وكان هو من أجلاء تلاميذ شيخنا الاستاذ الخراساني في النجف وكان بده

معرفتي لشخصه من يوم إشتراكنا معه في الحضور على الخراساني وغيره من أعلام الدين يومذاك وكان سيداً جليلا وشخصية فذة وعبقرية نادرة وذاكرة عجيبة ويداً سخية وخلقاً محمدياً ، حوى خصال الكمال وصفات غلب الرجال فتأهل الزعامة والرياسة وتألق نجمه في الأوساط شيئاً فشيئاً ، حتى إنتهت اليه المرجعية التقليدية فقد طبقت شهرته الآفاق وأصبح مفتي الشيعة في سائر الأقطار الاسلامية ، أدركه الاجل بعد من لازمه مدة في الكاظمية في تاسع ذي الحجة سنة ١٣٦٥ ، وقد كان لوفائه صدى عظيا في العالم الاسلامي ، وكان تشييع جمانه من المشاهد التي لم يشهد العراق مثلها ، فقد حمل على الرؤوس من بغداد إلى النجف مع غاية التجليل من عامة الطبقات مثلها ، فقد حمل على الرؤوس من بغداد إلى النجف مع غاية التجليل من عامة الطبقات حكومة وشعباً ودفن في النبخ بعد وفاته بثلاثة أيام في مقبرة استاذه الخراساني واقيمت حكومة وشعباً ودفن في الله الاسلامية ومن قبل جميع الطبقات ، واصدرت عدة من المجالات العربية والفارسية عدداً خاصا به يتضمن أحواله ومكارمه وخدماته ومماثيه رحمه الله تعالى ، وممن أرخ وفاته الخطيب الشيخ حسن سبتي فقد قال :

فقل إذ أرخته ﴿ يوم نوى نهدمت والله أركان الهدى ﴾

﴿ قال الطبسي ﴾ : ليس من السهل علي أن أسرد في هذه العجالة توجمة سيدي واستاذي الامام الاصفهاني (قده) ، حيث أن القلم لا يسعه كتابتها وكذلك يد التحرير لا تنال شيئاً منها ، بل كلما ذكرت في التواريخ والسير فانها قليل من كثير ، مع العلم أنه (ره) عثر في الحياة الدنيا إحدى وثمانين حولا ، قضاها في مرضاة الجليل (جل وعلا) ، فمن بادي ، إلى أو اسط حياته كان (ره) يصرف أوقاته في التعلم والتعليم وممارسة الكتب ، الفقهية منها و الاصولية ، إلى أن بلغ من العلم درجة سامية فقضى ربك (وما لقضائه مرد) في صبيحة يوم الثلاثاء ٢٠/١/١٢ ان يطوى الدهر سجل حياة استذه الأكبر الامام الخراساني (ره) وتغرب شمس وجوده عن العلم حياة البيان يسحل حياة البيان المنه المنه البيان المنه البيان المنه البيان المنه المنه المنه المنه المنه البيان المنه المنه

العيان و تضمه الثرى في أطباقها ، ليتأهب السيد (ره) الرياسة والزعامة ، فشغل محله وكان خليفته على المسلمين كافة ، ورفع بيمن همته لواء الاسلام عالياً ونشر مبادي، الشريعة المحمدية بين أ.ته ( و المسلمين كان ضالا عن طريق الرشاد وأنعش من كان يتياً وأشبع من كان جائعاً وكسى من كان عاريا وأغنى من كان فقيراً وقضى دين كل مدين حسبا إستطاع .

أجلكان (ره) للمؤمنين أبا رؤوفاً وللمسلمين حمياً ولدونهم شفيقاً ، إذكان رحمه الله كمبة القصاد من أقاصي البلاد ، وغوث العاجز وغيث المعوز وكانت الأرامل والأيتام والفقراء لا يعرفون ملجأ غيره في كل حاجة وملمة ، فكان (ره) يعطي هذا ويعد ذاك . . .

( ومع الأسف الشديد ) أن البعض منهم ممن عرفوه وعرفوا قدره كانوا لا يبخلون عن إيذائه ، فهذا يأخذ يده للتقبيل فيعضها وذاك يوقفه في الدرب ويوقع فيه ويسبه وآخر يسلب سجادته من تحت قدمه .

تحمل (ره) كل ذلك منهم وكان يواصلهم بأموال وما شاكل، بغية جمع كلة المسلمين، ( فرحمك الله يا أبا الحسن)!!.

 هو السيد الامام الحاج آغا حسين بن السيد علي بن السيد أحمد بن السيد علي نقي إبن السيد جواد بن السيد مرتضى بن السيد محمد بن السيد عبد الكرم الطباطبائي البروجردي مد ظله ، زعيم الشيعة وحامل لواء الشريعة .

تولد مد ظله في بروجرد سنة ١٢٩٦ هجو نشأ فيها و تربى في حجر والده الأجل حيث قرأ المبادي، والمقدمات عليه وعلى جماعة من علمائها (ره)، ثم سافر في سنة ١٣١٠ إلى إصبهان وقد مضى عليه من العمر ١٢ عاماً، فحضر على جماعة من الأفاضل والفطاحل، فقر، المعقول على العلمين المولى محمد الكلشاني والحان القشقائي (ره) واستفاد المنقول من العلامة الميرزا أبو المعالي الكلباسي والحجة السيد محمد باقر الدرچة والعلامة السيد محمد تقي المدرس فبقي فيها سنوات ثمان، ثم عزم زيارة الأعتاب المقدسة في سنة ١٣١٨ وحضر بحث الامام الخراساني فقها واصولا أربع سنوات (١) فبلغ به المرام وصار من أعاظم تلامذة الشيخ (ره) وكان ممن يتكلم في خلال البحث معه والشيخ على ما به من الهيبة والعظمة كان يصغى اليه، فتارة يقبل كلامه واخرى يرده وحضر على الحجة الشريعة الاصفهاني في علم الرجال حتى فاز وحاز منه مم تبة عظيمة وفي سنة ١٣٢٨ أمره استاذه الخراسانيأن يؤوب إلى بروجرد لينهض بالامور الشرعية ويؤدي ما عليه من الوظائف تجاه الدين الحنيف، فكان هناك إلى سنة ١٣٤٤ فحج بها ويؤدي ما عليه من الوظائف تجاه الدين الحنيف، فكان هناك إلى سنة ١٣٤٤ فحج بها

<sup>(</sup>١) وقيل ثلاث سنوات ؛ والله العالم .

بيت الله الحرام، وعند رجوعه جاور الغري مدة تقرب نمانية أشهر وفي سنة ١٣٤٥ عاد إلى إيران وعزم خراسان وبقي فيها عدة أشهر، ثم سافر إلى قم فنهزل وأقام بها أشهر، ثم رجع إلى بروجرد، فابتلى (مدخله) في سنة ١٣٦٣ بمرض (الفتق)، فدخل (دار المحريض الفيروز آبادي) بطهران وعند مروره بقم عاهد الله فيها إن عافاه من مرضه يختار الجوار عند الصديقة الصغرى ﴿ فاطمة بنت الامام ،وسى بن جعفر ع ﴾ وقبل ذلك كان المؤسس لحوزة قم العلمية العلامة الحجة الآية الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري (طيب الله ثراه) يظهر رغبة لمجيه السيد (دام ظله) لمدينة قم وهو يأبي ذلك، ولما فقدت الحوزة المؤسس لها في سنة ١٣٥٥ هج قام بادارتها الحجج الثلاث السيد الكوه كمري و السيد الحوانساري والسيد صدر الدين، ولما عافى الله السيد (مد ظله) من مرضه توجهت اليه طائفة من أفاضل قم وطابت منه أن يقيم عندهم، فأجاب مسؤولهم نظراً لذلك العهد السابق.

وفي يوم الخيس ٢٢ / ١ / ١٣٦٤ نزل قم المشرفة باجلال وإحترام ، فلما إستقر به الدار جاء كل من الحجج الثلاث اليه وقدم الأول منهم مدرسه العلمية والآخر فوض اليه مصلاه وكان الثالث يقوم بادارة بعض شؤونه ، فاشتغل بمساعدة هؤلاء الأعلام في تنظيم الحوزة العلمية المقدسة إلى أن فجع العالم الاسلامي بوفاة الامام الاكبر الاصفهاني والحجة القمي في النجف الأشرف ، ومن ثم وقعت الحادثة العظمى في قم المشرفة حيث أدركت يد المنون الآيات الثلاث (الكوه كمري والخوا نساري والصدر) واحداً بعد الآخر . . . .

فانحصرت الزعامة الدينية والرياسة الامامية بمدينة قم المشرفة بالسيد دام ظله فقام بشؤون الحوزة العلمية في قم والحوزات التي في إيران أحسن قيام، كما قام دام ظله باجراء رواتب شهرية وتوزيع الخبز على طلاب الحوزة العلمية في النجف

والمشاهد المشرفة ، كل ذلك تجرى على يد الوكيل والأمين العام له دام ظله في العراق العلامة الحاج الشيخ نصر الله الخلخالي .

وللسيد دام ظله خدمات جليلة تجاه المسلمين ، فمن الخدمات التي قام بها :

ا): بناء جامع عظيم في مدينة قم المشرفة وهو اليوم أعظم جامع في إيران
 مع العلم أن تكاليف البناء ليست من بيت مال المسلمين ، بل من التبرعات .

٢) : بناء المدارس العلمية في كرمانشاه والنجف (١) وغيرهما من المدن .

٣): بناء حمامان في سامراء ، خص أحدهما للرجال والاخر للنساء (٢).

٤): طبع كتاب ( الخلاف ٣- ) للامام الطوسي (ره) .

ه): طبع كتاب ( جامع الرواة ) للمولى الاردبيلي في مجلدين.

٦) : طبع كتاب ( الجعفريات ) مزدوجاً بكتاب ( قربالاسناد ) للحميري

الآثار التي عن (مفتاح الكوامة) وغيرها من الآثار التي الاتعدولا تحصى.

ولم يبلغ صيت احد من تلامذة الامام الخراساني بعد الآية الاصفهاني (ره) مبلغ السيد دام ظله ، نسأله تعالى ان يديم بقاءه ، إنه هو الحيب .

<sup>(</sup>١ – ٢ )كان المتصدى والمباشر في البناء العلامة الشيخ نصر الله الخلخالي .

<sup>(</sup>٣) إهتم باتمامه سهاحته دام ظله حيث أن النسخة كانت متقطعة وفي عــدة أماك فاقتطفها وجمعها ثممأمر بطبعها .

## ( خاتمة التنبير ))

كان من المقرر ان اختم فصل « الصوفية المبتدعة » في هذا ألجز، ولكن الحكرة المواضيع اختم هذا الجز، واجعله القسم الاول من المجلد الثاني، وقد بينت فيه شيئاً من احوالهم وشطراً من افعالهم، ثم آل بي الأمر ان ترجمت فيه خمسون شخصاً من كبار علمائنا وفقهائنا (ره) وسوف اوافي القاري، الكريم بالقسم الثاني منه إن ساعدني التوفيق واختم الفصل هناك حيث اترجم فيه جملة من روءساه الصوفية ك: ( البصري والثوري والبلخي والكرخي والبغدادي والبسطيمي) وغيرهم، ثم نرجع البصر و لنرى سير العلم من قبل الاسلام وفي عصر سيدنا محمد الخمي وحتى الزمن الحاضر و لنعلم من كان ينشر الحقائق، ولنميز الحق من الباطل، لنأخذ بالحق و نضرب بالباطل عرض الجدار، وسوف اوضح فيه اقوال علمائنا الامامية في حق هذه الطائفة واذكر من كتب كتابا مستقلا فيهم، ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الخالفين م

## ( دليل مواضيع القسم الاول من المجلد الثاني )

| الموضوع                         | الصفحة | الموضوع                              | الصفحة |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| الجهة التاسعة : تضاعف العقاب    | 19     | كلة المؤلف                           | -      |
| في العبادات                     | -Fau   | تقريظ آية الله الحامي                | ٤      |
| فصل في « الصوفية المبتدعة » :   | - 11   | الآفة التاسعة : في الغناء وفيها      | - 1    |
| ويشتمل على مقدمة وامور          | Tire   | جهات تسع                             |        |
| تفديم في سبب التسمية بهذه       | 11     | الجهة الاولى : في معناه اللغوي       |        |
| الأم الأول: فيمن إستعمل         | 40     | ومن حيث الموضوع                      |        |
| هذا الاسم                       | 2.6    | الجهة الثانية : في حكم الغناء        | Y      |
| الأم الثاني: المؤسس لهذه الفرقة | **     | الجهة الثالثة: في الادلة الثلاثة على | ٨      |
| وأسمائها المحتلفة               |        | حرمة الغناء                          |        |
| الأم الثالث: فيما ورد من        | 49     | الجهة الرابعة : فيحرمة إستماع الغناء | -11    |
| الأخبار في ذمهم والقدح فيهم     |        | الجهة الخامسة : في القول بالجواز     | 14     |
| حتجاج الامام الصادق «ع» على     | ! 45   | الجهة السادسة : فيما خرج عنه         | ١٤     |
| الصوفية                         |        | الجهة السابعة : إستعال الغناء بحق    | 17     |
| بيان: فيه ذكر أسها، جملة من     | 24     | أو بباطل                             |        |
| حواري وتابعي والأركان للرسول    |        | الجهة الثامنة : فعل الغناء كباقي     | 17     |
| الاكرم ويليه ذكر أسما. أصحاب    |        | المحرمات                             |        |
|                                 |        | - 144                                | _      |

| الموضوع                        | الصفحة | الصفحة الموضوع                      |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| ( الفيد ﴿ره، ٩ )               | Y.     | أمير المؤمنين «ع» وأصفيائه          |
| تتمة فيسبب تسمية الشيخ بالمفيد | 77     | وثقاته وخواصه والملازمون له ،       |
| ( ابن فولویه «ره ، ۱۰ )        | YA     | ومن ثم ذكر الفقها الذبن صحبوا       |
| ( الكراچكي ﴿ ره ، ١١ )         | 79     | الأُثمة محمد الباقر وجعفر بن محمد   |
| ( النجاشي ﴿ ره ، ١٢ )          | AY     | وأبي إبراهيم وأبي الحسن «ع»         |
| ( الطوسي ﴿ ره ، ١٣ )           | Λ٤     | ٥٠ الامام محد المهدي عليه السلام    |
| ( الرضي ﴿ره ، ١٤ )             | 75     | ٥٣ تنبيه: تطرق فيها إلى غيبة الامام |
| ( المرتضى ﴿ره ، ١٥)            | ۹.     | وإمكان وقوعها وذكر غيبتاه           |
| ( ابن طاووس ﴿ ره ، ١٦ )        | 91     | الاولى والثانية وذكر جلالة العلماء  |
| ( الحلمي * ره ، ۱۷ )           | 94     | وعظم منزلتهم، وثبت تراجم            |
| ( المحقق ﴿ ره ، ١٨)            | 1.4    | بعض العلماء مثل:                    |
| ( المسعودي «ره ، ١٩)           | 111    | ۵۸ ( الكليني ﴿ ره ، ۱ )             |
| ( البحراني «ره ۲۰، ۲۰)         | 117    | ۱۱ ( القمي ﴿ ره ، ۲ )               |
| ( الراوندي ﴿ ره ، ٢١)          | 110    | ( * ( ° ) * ) 74                    |
| ( الطبرسي «رد ، ۲۲)            | 117    | ۳۳ ( الصفوانی «ره ، ؛ )             |
| ( إبن شاذان «ره ، ۲٤)          | 119    | ٥٠ ( الصابوني ١٥٠ )                 |
| (إبنشهرآشوب ره ، ۲۵)           | 171    | ۲۲ ( النعانی «رد، ۲ )               |
| ( الديلمي «ره ، ٢٦)            | 174    | ٧٠ ( العياشي * ره ، ٧ )             |
| ( الراوندي ﴿ ره ، ۲۷)          | 175    | ۸۰ ( الصدوق «ره ، ۸ ) م             |

| الموضوع                 | الصفحة | الصفحة الموضوع                                         |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| ( بحر العلوم * رد ، ۱٤) | 100    | ۱۲۸ (الشهيدالاول ( ره ، ۲۸)                            |
| ( القمي ﴿ ره ، ٢٢)      | 101    | ۱۳۰ ( الاردبيلي «رد ، ۲۹)                              |
| (کاشف الغطاء * ره ، ۳۴) | 109    | ۱۳۲ (الشهيد الثاني ﴿ ره ، ٣٠)                          |
| ( النراقي ﴿ره ، ١٤)     | 17.    | ۱۳۱ (نجل ۵ ۵ ره ۱۳۱)                                   |
| ( الجواهري * ره ، ٥٠)   | 171    | ۱۳۹ ( الجبعي «ره ، ۳۲)                                 |
| ( الانصارى * ره ، ٢١)   | 170    | ۱٤٠ ( الحارثي ﴿ ره ، ٣٣)                               |
| ( الشيرازي * ره ، ٤٧)   | 177    | ۵ ( البهائي ، ده ، ۳۵)                                 |
| ( الخراساني * ره ، ۲۸)  | 179    | ۱٤۳ (المجلسي لاول*ره ، ۳۵)<br>۱٤٥ ( « الثانی »ره ، ۳۹) |
| ( الاصفهاني ﴿ ره ، ٤٩)  | 140    | ۱۲۹ ( الطبسي « ره ، ۳۷)                                |
| ( البروجردي * مدظله ٥٠) | 174    | ۱۵۰ (الحرالعاملي «رد ، ۳۸)                             |
| خاتمة التنبيه           | 141    | ۱۵۲ ( الهندي (۱۵۰ ۳۹)                                  |
| دليل المواضيع           | 141    | ۱۵۳ ( البهبهاني ۴ره ، ٠٤)                              |

واليك جملة من أسما المؤلفات التي لم نذكرها في ( الشيعة والرجعة ) :
حاشية على ( الوسيلة ) للامام الاصفهاني ( ره )
حاشية على ( أنيس المقلدين ) له ( ره )
الشاهد والمشهود فيما يتعلق بيوم الموعود
الشكوك : هو تقرير بحث العلامة الحجة الحائري (ره)
شرعة القويم في فضيلة العلم وآداب التعليم
شوارق الأنوار في مشائغ الاجازة للاخبار

| The w | الصحيح      | U              | ص   |      | الصحح   | س  | ص   |
|-------|-------------|----------------|-----|------|---------|----|-----|
| -     | أمافت       | MORE OF PERSON |     |      | والشيخ  |    |     |
|       | بهالة       | 0              | 174 | 699  | ظاعن    | 14 | 144 |
|       | فشني        | 10             | 170 | 14   | وردع    | 17 | 124 |
|       | في تموز     |                |     | 1    | وإستولي | 1. | 100 |
|       | هذا الندا   |                |     | 1.30 | قصرت    | 0  | 17. |
|       | ذلك         |                | 145 | dis. | مؤن     |    |     |
|       | الممنوية    |                | 145 | -    | بالقرب  |    |     |
|       | بده         |                |     |      | واحد    |    |     |
| 1 2   | مد ظله الما | ,              | IVA | 1    | 22.9    |    |     |

نحت الطبع للمؤلف ( و الاخداد

فيما يتملى بحال الاحتضار نرقبوا صدوره من (مطبعة النعمان) قريباً إن شاء الله

بالرغم من بذل الجهد والدقة في التصحيح وقعت هذه الاخطاء في الفت نظم الـكمتاب نرجو إصلاحها قبل المطالمة .

|     | المعصح          | س  | ص   |            | الصحيح   | س  | ص   |
|-----|-----------------|----|-----|------------|----------|----|-----|
| 477 | لمله لم         | ۲. | Yo  |            | والذين   | ۲  | ٩   |
|     | ik.             | 17 | ٧٥  |            | قام      | 4  | 10  |
|     | إر دافه         | ١. | ٨٣  | WEEK TO BE | اارثي    | ٧  | 17  |
|     | الكان           | ٩  | ٨٤  |            | ببعيد    | 1. | 17  |
|     | كرسيا           | 10 | ٨٤  |            | والنسبة  | 0  | 19  |
|     | يدل             | ٩  | 94  | = 1/1 /2   | مفصلة    | 14 | **  |
|     | كالباحث عن حتفه | *  | ٩٧  | A. A.      | الممتبرة | 0  | 44  |
|     | لا يدخلها       | ۲١ | 1.1 |            | يحلقون   | 1. | -1  |
|     | مفضاً المنا     | ۲. | 1.5 |            | بخطيئته  | 14 | ۲١  |
|     | مامن            | ٧  | 1 1 |            | فتحدى    | ۲  | ٤٣  |
|     | فضضت            | 10 | 1.4 | 1          | باتيان   | *  | ٤٣  |
|     | يف              | 17 | 117 |            | الحالة   | 4  | ٥٢  |
|     | أبي سميد        | 0  | 141 |            | المقل    | A  | ٥٤  |
|     | المذهب          | 17 | 177 | Mais       | مغمور    | 1. | ٤٥  |
|     | إعتمد           | 0  | 174 |            | نتحداه   | 17 | ٥٤  |
|     | فأرشدها         | 11 | 174 |            | فرفعتهم  | ١٤ | 07  |
|     | المحجة          | ٩  | 145 |            | لمحق     | ۲. | ٥٧  |
|     | بنو عدي         | ٣  | 147 |            | K ima    | 10 | 7.1 |
|     | الكثير          | 4  | 14. |            | هبط      | ٧  | 7.7 |
|     | الغامضة         | ۲  | 14. |            | لا تذهب  | ٨  | 77  |
| *   | آخر             | ٧  | 171 |            | بالخير   | ١  | 7.1 |
|     | فدفنوه          | ٨  | 145 |            | مهملين   | ٦  | ٧٣  |

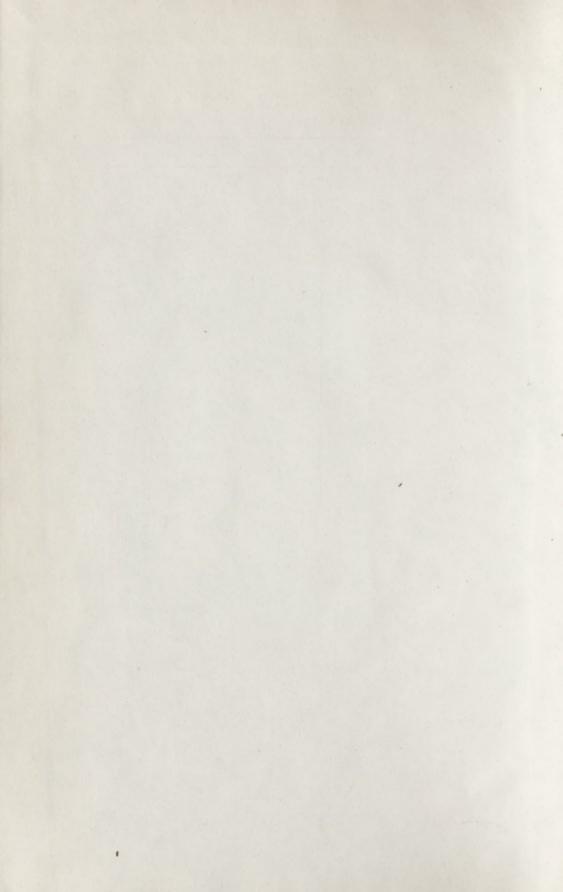

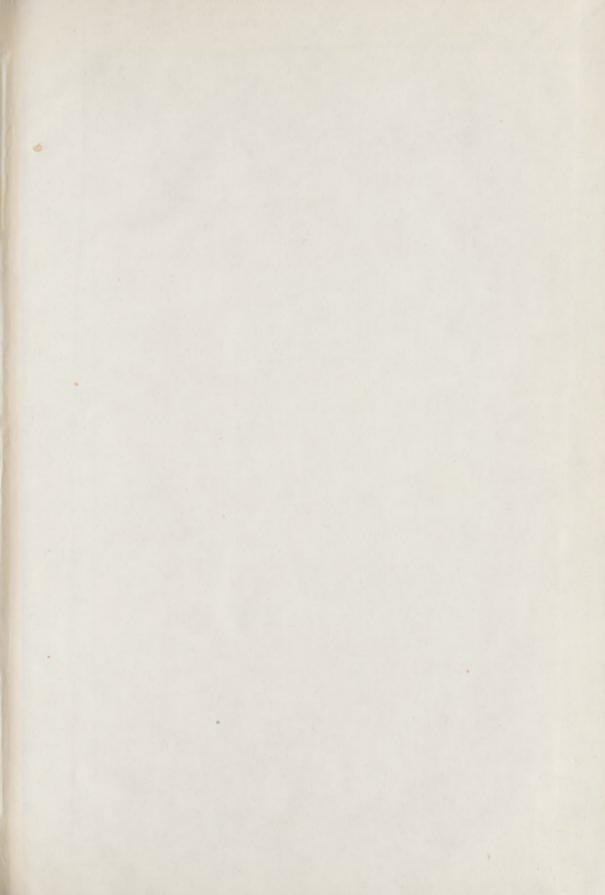

Library of



Princeton University.

